مكنبة أطلس للغة العربية



# معجم المصطلحات الانشائية

دحروج، محمد

معجم المصطلحات الانشائية/ محمد دحروج.- ط١.- الجيزة .

أطلس للنشر والانتاج الاعلامي، ٢٠١٢

١٧٠ص،٢٤سم (مكتبة اطلس للغة العربية )

تدمك :۹۷۸۹۷۷۳۹۹۱۹۱۶

١- اللغة العربية - المترادفات والاضداد - معاجم

٢- الإنشاء الأدبي (أدب عربي) - معاجم

أ- العنوان

٤١٣,٠٣

# معجم المصطلحات الانشائية

محمد دحروج







رئيسس مجلسس الإدارة عسسانل للصسيري

عضو مجلس الإدارة للنتدب حســـــام حسيـــــن

> رقم الإيداع ١٠١٢/١٦١٥

الترقيم الدولي £ ١٩١ ٢٩٩ ٢٧٨

الطبعسة الأولسن

مطابع الخطيب

تليف و ١٣٠٤/٥٨٥٠ - ٢٢٠٤٢٤٠ - ١٨٥١/١٣٢

فاكسسس ١٢٠١٨١٠٢١

....

\_ مُعْجَمٌ نَفِيسٌ يُنْشَرُ فِي العَالَمِ العَـرَبِيِّ لَا العَـرَبِيِّ لَا العَـرَبِيِّ لَا العَـرَبِيِّ لَا العَـرَبِيِّ لَا العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَـرَبِيِّ العَالَمِ العَـرَبِيِّ العَلَمُ العَلَمِ العَلْمِ العَلَمِ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمِ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ال

# مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة

مُعْجَمٌ لأَدَاءِ المُصْطَلَحَاتِ العَرَبِيَّةِ الإِنْشَائِيَّة ـ فِي حَرَكَاتِ النَّفْسِ وَانْفِعَالاَتِهَا وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِك؛ وَفِي الأُصُولِ وَالأَنْسَابِ وَالطَّبَقَاتِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا؛ وَفِي العِلْمِ وَالأَنْسَابِ وَالطَّبَقَاتِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا؛ وَفِي العِلْمِ وَالأَذْبِ وَمَا إِلَيْهِمَا.

أَبُو نِـزَار مُحَمَّـد مَحْمُـود دَحْــرُوج همهمهههههه تنبيه

كِتَابٌ قَدْ حَوَى دُرَراً

بِعَيْنِ الحُسْنِ [ مَنْظُورَهُ ] .

لِهَذَا قُلْتُ تَنْبِيهَاً:

[ سِهَامُ الغَصْبِ محْظُورَهْ ] . (١) .

أَبُو نِزَار المِصْرِيّ.

<sup>(</sup>١) ـ ما بين المعقفات من كلمات؛ إنما هي من كيسي . [ أَبُو نزار ] .

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ وَصَلَّى الله عَلَى محمَّدٍ وَعَلَي أَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل؛وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

\* ـ تصدير:

هِـىَ الــدَّارُ الَّتِى تَـعْرِ

فُ أُو لا تَعْرِفُ الدَّارَا ؟!.

تَـرَى فيها لأحـبابِ

كَ..؛ أَعْلامَاً وَآثَارَا.

فَيُبْدِى القَلْبُ عِرْفَانَاً

وَيُبِدِي الطَّرْفُ إِنْكَارَا !.

\* ـ إهـداء:

أَمِن آلِ هِنْدٍ عَرَفْتَ الرُّسُومَا بحُمْرَانَ قَفْراً أَبَت أَن تَرِهِا. ..:تَخَالُ مَعارِفَهَا بَعْدَمَا أَتَت سِنْتَانِ عَلَيْهَا الوُشُومَا. ..:وقَفْتُ أُسَائِلُهَا نَاقَتِي وَمَاذَا يَرُدُّ سُؤالِي الرُّسُومَا. ....:وَذَكَّرَنِي العَهْدَ آيَاتُهَا فَهَاجَ التَّذَكُّرُ قَلْباً سَقِيمَا.

كَأَنِّ صِرْتُ لا أَعْرِفُ تِلْكَ الدَّارِ الَّتِى تَعِيشِينَ فِيهَا؛لله أَيَّامٌ كُنْتُ أَمْرَحُ وَأَلْهُو بِجِوارِهَا !!؛كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ بِهَا؛كُنْتُ آتِيكُم وَمَا تُحَدِّثُنِى نَفْسِى إِلاَّ بِذَلِكَ الأَمَلِ الَّذِى ةَلَكَ مِن رُوحِى وَمَشَاعِرِى !!؛أَن أَرَى هَذِهِ العُيونَ الجَمِيلَةَ الوَدِيعَة !!.

مَا أَمَرَتْنِى نَفْسِى مِحُادَثَتِكِ وَالبَوْحِ مِا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ فُؤادِى غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ الْرَدْتُ أَنْ أَفْصِلَ فِي قَضِيَّتِى الْكَبْرُ وَلَكِنِّى مَا كِدْتُ أَظْفَرُ بِرُؤيَتِكِ اللَّا وَسَيْطَرَ عَلَىَّ العَجْزُ اوَمَا فَا أَفْصِلَ فِي قَضِيَّتِى الْعَجْرُ اللَّهُ عَلَىَّ الْعَجْرُ الْقَلْدُ اللَّعِينِ اللَّعِينِ اللَّعَيْنِ الأَقْدَارَ أَرَادَت أَن نَادَيْتُ بِاسْمِكِ إِلاَّ وَهَجَمَ عَلَىَّ شَيْطَانُ الصَّمْتِ اللَّعِينِ البُوكَانَ الأَقْدَارَ أَرَادَت أَن يَكُونَ أَوْلُ وَآخِرُ مَا بَيْنِى وَبَيْنَكِ هُوَ النُّطْقُ بِاسْمَكِ وَحَسْبِ اثْمَّ كَانَ الصَّمْتُ إِلَى النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِيْفِ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلِي اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

ذَهَبْتِ إِلَى حَيَاتَكِ الجَدِيدَةِ؛وَذَهَبْتُ أَنَا لأُواصِلَ رِحْلَةَ الشَّقَاءِ وَالتَّعَاسَةِ فِي هَـذِهِ الحَياة !!. ثُمَّ هَكَذَا؛وَمِن دُونِ انْتِظَارٍ؛عَلدَت زَهْرَةُ حَارَتِنَا العَتِيقَة !!؛عَادَت وَأَنَا وَاقِفٌ هُنَـاكَ فِي دَرْبٍ بَعِيدٍ؛أُنْشِدُ قَصِيدَةَ ((الأَرْض الخَرَابِ)) !!؛تِلْكَ الَّتِي وَدَعْتُ بِهَاأَسْمَاء؛نَعَم !!؛أَسْمَاء !!؛تِلْكَ !!... الحَبِيبَةُ البَغِيضَة !!؛الغَالِيةُ الكَرِيهَـة !!؛البَرِيئَـةُ الَّتِي تُحَارِبُهَـا التُّهْمَةُ النَّكْرَاء !!؛نَعَم !!؛إنَّهَا المَلاكُ اللَّعِين !!.

وَعُدتُ !!؛عُدتُ لأَجِد !!؛نَعَم !!؛لأَجِد !!؛الأَمَل الَّذِى صَرَعَ اليَأْس !!؛وَالحَيَاة الَّتِى هَزَمَت المَوْت !!؛وَالبَسْمَة الَّتِى أَذْهَبَت العَبْرَة !!؛وَالدَّوَاء الَّذِى ضَمَّدَ الجُرْحَ وَأَذْهَبَ الأَلَم !!؛وَالتَّرْيَاق الَّذِى قَهَرَ السُّمَّ وَأَوْدَى بِه !!.

وَلَكِن !!؛نَعَم !!؛مَا أَشْبَهَ اليَوْمَ بِالبَارِحَة !!؛إِنَّهَا سَتَرْحَلُ اللَّيْلَةَ أَو غَدَاً !!.

وَهَكَذَا مَاتَ الحُلْمُ مِن جَدِيد !!؛مَاتَ وَالسَّنَواتُ ةَ ْضِى !!؛وَالعُمُرُ كَأَنَّهُ يَـذْهَبُ إِلَى النِّهَايَة !!.

فَلْيَكُن مَا يَكُون !!.

هَاتِيكِ دَارِهُمُ فَعَرِّجْ وَاسْأَلِ
مَقْسُومَةً بَينَ الصَّبَا والشَّمْأَلِ.
فَكَأَنَّنَا لَم نَغْنَ بَينَ عِرَاصِهَا
فِي غِبْطَةٍ وَكَأَنَّهَا لَم تُحـُلَلِ.
لَجَّت جُفُونُكَ بِالبُكَاءِ فَخَلِّهَا

تَسْفَح عَلَى طَلَلِ لِشِرْوَةَ مُحْوِلِ.

إِلَى... !!:... هِـنْد جَمَال .... أُهْدِى هَـذَا الكِتَاب

مُحَــمَّد مَحْــمُود

\_\_\_\_ مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة \_ كَلِمَـةٌ قُبَيْلَ الشُّـرُوع:

#### بِسْم الله الرَّحْمن الرَّحِيم

(( الحَمْدُ لله الحَكِيم بِلا رَويَّة،الخَبِير بِلا استفادة،الأوّل القَدِيم بِلا ابْتِدَاء،البَاقِي الدَّائِم بلا انْتِهَاء؛مُنشئ خلقه على إِرَادَته،وَمجُريهم على مَشِيئَته؛بلا اسـتعانةِ إِلَى مُؤزر،وَلا عِوَز إِلَى مُؤيِّد،وَلا اختلال إِلَى مُدبِّر،وَلا تكلفة لُغُوب،وَلا فَتْرَة كَلال،وَلا تفَاوت صَنْعَة، وَلا تنَاقض فِطْ رَة، وَلا إجالة فكرة؛ بل بالإتقان المُحكم، وَالأَمر المُبْرَم؛ حِكْمَة جَاوَزت نِهَايَة العُقُول البارعة؛ وقدرة لَطُفَت عَن إِدْرَاك الفِطَن الثَّاقيَة.

أَحْمَدُهُ على آلائه؛وَهُوَ الْمُوفِّق للحمد المُوجب بِهِ الْمَزيد.

وأســتوهبه رُشْــدَاً إِلَى الصَّوَاب،وَقَصْــدَاً إِلَى السَّداد،وعصــمةً مــن الزَّيْغ،وإيثــاراً للحكمة؛ وَأَعُوذ بِهِ من العيِّ وَالحَصَر، وَالعُجب والبَطَر.

وَأَسْأَلُهُ أَن يُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدِ؛بشير رَحمته،ونذير عِقَابه. )) . (''

<sup>(</sup>١) \_ مُقَدِّمَة(( جمهرة اللغة))؛(جـ٣٩/١)؛ لأبي بكر محمـد بـن الحسـن بـن دُرَيْـد الأزديِّ (المتـوفي سـنة ٣٢١هـ)؛تحقيق رمزى منير بعلبكى؛ منشورات دار العلم للملايين ببيروت؛الطبعة الأولى: ١٩٨٧م.

#### \* ـ مَقْصـد:

قَالَ أَبُو منصورمحمد بن أحمد بن الأزهريُّ الهرويُّ (المتوفى سنة ٣٧٠هـ) ـ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ـ:

(( قَالَ \_ جِلَّ ثَنَاؤُهُ \_: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ \_ (سورة يُوسُف: ٢)\_\_

وَقَالَ ـ جَلّ وَعَزّ ـ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العَالَمِين ۖ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ ۗ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينٍ ۗ ﴾ ـ (سورة الشُّعَرَاء: ١٩٢\_ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ ۗ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّ مُّبِينٍ ۗ ﴾ ـ (سورة الشُّعَرَاء: ١٩٢\_ ١٩٥) ـ

وخاطبَ تَعَالَى نبيَّه ـ صَلَّى الـلـه عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ؛ فَقَالَ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الـذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ـ (النّحل: ٤٤) ـ .

قلت ـ والتَّوْفِيقُ مِنَ الله المجيد للصَّواب ـ:

نزلَ القرآنُ الكريمُ والمخاطَبون بِهِ قومٌ عَرَب؛أولو بيانٍ فاضلٍ،وفهم بارعٍ؛أنزلهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - بلسانهم،وَصِيغَة كَلامهم الَّذِى نشئوا عَلَيْهِ، وجُبِلوا على النُّطْق بِهِ؛فتدَرّبوا بِهِ؛يعْرفُونَ وُجُوه خطابه، ويفهمون فنون نظامه،وَلا يَحْتَاجُونَ إِلَى تعلَّم مُشْكَلِهِ وغريب أَلْفَاظه،حاجةَ المُولَّدِين الناشئين فِيمَن لا يعلم لسانَ الْعَرَب حَتَّى يُعَلَّمَه،وَلا يفهم ضروبه وَأَمْثَاله، وطرقه وأساليبه؛ حتى يُفَهَّمَها.

وبيَّن النَّبِيُّ ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ للمخاطبين من أَصْحَابه مَا عَسَى الحاجةُ إِلَيْهِ من معرفةِ بَيَانِ لمجُمل الكتاب،وغامضه،ومتشابهه،وَجَمِيع وجوهه الَّتِي

لا غنى بهم وبالأُمَّة عَنهُ؛فاستغنَوا بـُذلك عـمَّا نَحـن إِلَيْهِ محتاجون؛من معرفَة لُغَات الْعَرَبِ واختلافها والتبحُّرفِيهَا،وَالاجْتِهَاد فِي تعلُّم الْعَرَبيَّة الصَّحِيحَة الَّتِي بهَا نزلَ الْكتاب،وَورد الْبَيَان.

فعلينا أَن نجتهد في تعلُّم مَا يُتوصَّل بتعلُّمه إِلَى معرفَة ضروب خطاب الكتاب،ثمَّ السُّنن المبيِّنة لجُمل التَّنْزِيل،الموضِّحة للتأويل؛لتنتفى عَنَّا الشُّبهةُ الداخلةُ على كثيرٍ من رُوَسَاء أهل الزَّيْغ والإلحاد،ثمَّ على رُءُوس ذَوى الأَهْوَاء والبِدَع؛الَّذين تأوَّلوا بآرائهم المدخولة فأخطئوا، وتكلَّموا في كتاب الله ـ جَلَّ وعَزَّ ـ بلكنتهم العجمية دونَ معرفة ثاقبة؛فضلُّوا وأضلُّوا.

ونعوذ بِالله من الخِذلان؛وإيَّاهُ نَسْأَلُ التَّوْفِيق للصَّوابِ فِيهَا قصدناه؛والإعانة على مَا توخَّيناه؛ من النَّصِيحَة لجَماعَة أهلِ دين الله؛إنّه خير موفِّقِ ومعين.

وأخبرَنا أَبُو مُحَمَّد عبد الملك بن عبد الْوَهَابِ البغويُّ، عَن الرّبيع بن سُلَيْمَان المُراديّ، عَن مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

(لِسَانُ الْعَرَبِ أُوسِعُ الأَلْسِنَة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وَمَا نعلم أحداً يُحِيط بجميعها غير نبيً؛ ولكنها لا يذهب مِنْهَا شيءٌ على عامَّتها حَتَّى لا يكون مَوْجُوداً فيها.

وَالعلم بِهَا عِنْد الْعَرَبِ كَالْعلمِ بِالسُّنن عِنْد أهل الْفِقْه؛لا نعلم رَجُلاً جمعَ السُّنن كَلَّها فَلم يذهب عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْء؛فَإِذا جُمِعَ علم عامّة أهل الْعلم بهَا أَقَ على حَمِيع السّنَن،وَإِذا فُرِّق علم كلّ واحدٍ مِنْهُم ذهب على الْوَاحِد مِنْهُم الشَّىء مِنْهَا،ثمَّ كَانَ مَا ذهب عَلَيْهِ مِنْهَا مَوْجُوداً عِنْد غَيره. وهم فِي الْعلم طَبَقَات: مِنْهُم الْجَامِع لأكثره وَإِن ذهبَ عَلَيْهِ بعضه،وَالْجَامِع لأقلّ ممّا جمع غَيره؛فينفرد جملة الْعلمَاء بجميعها؛وهم درجاتٌ فِيمَا وعَوْا مِنْهَا.

وَكَذَا لسانُ الْعَرَبِ عِنْد عامّتها وخاصّتها؛لا يذهب مِنْهُ شيءٌ عَلَيْهَا،وَلا يُطْلب عِنْد غَيرهَا،وَلا يُطلب عِنْد غَيرهَا،وَلا يُشْرَكها فِيهِ إلاّ من اتَّبعها فِي تعلُّمه مِنْهَا؛وَمن قبله مِنْهَا فَهُوَ من أهل لسانها.

وعِلمُ أَكثر اللِّسَان فِي أَكثر الْعَرَب أَعَمّ من علم أَكثر السّنَن فِي أَكثر الْعلمَاء مقدرَة ).

قُلْتُ: قد قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ـ فَأَحْسن !، وأوضح فبيَّن !، ودلّ سياقُ بَيَانه فِيمَا ذَكُرْنَاهُ عَنهُ آنِفاً وَفِيمَا لَم نذكرهُ إيجازاً؛ على أن تعلُّم الْعَرَبيَّة التَّتِي بِهَا يُتوصَّل إِلَى تعلُّم مَا بِهِ تجْرِي الصَّلاة من تنزيلٍ وذكرٍ ؛ فرضٌ على عامّة اللَّتِي بهَا يُتوصَّل إِلَى تعلُّم مَا بِهِ تجْرِي الصَّلاة من تنزيلٍ وذكرٍ ؛ فرضٌ على عامّة المُسلمين؛ وأنّ على الخاصّة الَّتِي تقوم بكفاية الْعَامَّة فِيمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لدينهم الاجتهادَ فِي تعلُّم لِسَان الْعَرَب ولغاتها ؛ الَّتِي بهَا عَام التوصُّل إِلَى معرفة مَا فِي الْحتاب، وَالسُّنن، والآثار، وأقاويل المفسِّرين من الصّحابة وَالتَّابِعِينَ ؛ من الأَلْفَاظ الغريبةِ والمُخاطبات الْعَرَبيَّة ؛ فإنَّ من جَهِلَ سَعَة لِسَان الْعَرَب وَكَثْرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها؛ جَهِل جُمَل عِلم الكتاب؛ وَمن عَلمها ووقَف على مذاهبها وفهمَ مَا تأوِّله أهل التَّفْسِير فِيهَا؛ زَالَت عَنهُ الشُّبَه الدَّاخِلَة على مَن جَهِل لسانها مِن ذَوى الأَهْوَاء والبدع .). (۱).

<sup>(</sup>۱) ـ مُقَدِّمَة (( تهذيب اللغة))؛(صـ:٥-٧)؛ تحقيق محمد عوض مرعب؛منشورات دار إحياء التراث العربيّ ببيروت؛الطبعة الأولى:٢٠٠١م.

## \* ـ تَوْطِئَةٌ:

# بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

## \* ـ ظَاهِـرَةُ التَّرَادُف في اللُّغَة:

#### (( ـ التَّرَادُفُ:

ـ أُصله اللّغَوِىّ المادىّ: ركُوب أحدٍ خلف الآخر؛فَيُقَال:رَدِفَ الرَّجُلَ وَأَرْدَفَه: أَى رَكِب خَلفه؛و:ارتدفه خَلفه على الدَّابَّة.

فَالرَّدْفُ:هُوَ مَا تبع الشيء؛و:كل شيء تبع شَيْئاً فَهُوَ ردفه؛وَإِذا تتَابع شيء خلـف شيء فَهُوَ التَّرَادُف؛وَمن هَذَا قَوْلهم:مُرادفة الْجَرَاد:أي ركُوبِ الذّكر على الأُنْثَى.

وَيُقَالَ لِلينُل وَالنَّهَار:ردفان؛ لأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا ردف صَاحِبَه؛أي يتبعهُ.

وَقد فُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدِفِينَ ﴾ مِعْنى: يأْتونَ فرقة بعد فرقة على دأى الزَّجَّاج ـ وَقَالَ الفَرَّاء: مُردفينَ: مُتَتَابِعين.

#### ـ التَّرَادُف في اللُّغَة:

التَّرَادُف أَلْفَاظ متحددة المَعْنى؛ وقابلة للتبادل فِيمَا بَينهَا فِي أَىِّ سِيَاق؛ أَى: تعدد الأَلْفَاظ لِمَعْنى وَاحِد؛ أَى: عبارَة عَن وجود أَكثر من كلمة لَهَا دلالَة وَاحِدَة؛ أَو: هُوَ الأَلْفَاظ المفردة الدَّالَة على شيء وَاحِد باعْتِبَارِه وَاحِداً.

وَقد تنشأ ظروف فِي اللُّغَة تُؤَدّى إِلَى تعدد الأَلْفَاظِ لِمَعْنى وَاحِد أَو تعدد الْمعَانى للفظ وَاحِد. وَمن الترادف مَا هُوَ لهجات لقبائل مُخْتَلفَة أَو تناسى الفروق الدقيقة بَين الْكَلهَات.

يَقُول سِيبَوَيْه: (وَاعلم أَن من كَلامهم يقْصد الْعَرَب اخْتِلاف اللَّفْظَيْنِ لاخْتِلَاف اللَّفْظَيْنِ لاخْتِلَاف الْمَعْنيين.). الْمَعْنيين؛ وَاخْتِلاف اللَّفْظَيْنِ وَاخْتِلاف الْمَعْنيين.). وَيَقُول قُطْرُب: (الكَلَام في أَلْفَاظ بلغَة الْعَرَب على ثَلاثَة أوجه:

ـ فَوجه مِنْهَا ـ وَهُوَ الأَعَمّ الأَكْثَرَــ: اخْتِلاف اللَّفْظَيْنِ لاخْتِلاف الْمَعْنيين ؛وَذَلِكَ قَوْلك:الرجل وَالْمَرْأَة؛وَقَامَ وَقعد.

وَهَذَا لا سَبِيل إِلَى جمعه وحصره؛لأَن أَكثر الْكَلام عَلَيْهِ.

ـ وَالْوَجْه الثانى:اخْتِلاف اللَّفْظَيْنِ وَالْمعْنَى وَاحِد؛وَذَلِكَ مثل:عير وحمار؛وذئب وَسيد؛ وَجلسَ وَقعد؛إلَخ.

ـ وَالْوَجْهِ الثَّالِثِ: أَن يتَّفق اللَّفْظ وَيخْتَلف الْمَعْنى فَيكون اللَّفْظ الْوَاحِد على مَعْنيين فَصَاعِداً؛مثل:الأمة الرجل وَحده يؤتم بِهِ؛وَالأمة الْقَامَـة ـ قامـة الرجـل ـ؟ وَالأمة من الأُمَه.

وَمن هَذَا اللَّفْظ الْوَاحِد الذي يجيء على مَعْنيين فَصَاعِداً مَا يكون متضاداً فِي الشيء وضده.

ـ كَثْرَة مترادفات اللُّغَة الْعَرَبيَّة:

مِمًّا تَتَازَ بِهِ لَغَتَنَا الْعَرَبِيَّة كَثْرَة مترادفاتها؛مِمَّا لا يُوجِد لَهُ نَظِيرٍ فِي أَيَّة لُغَة من اللُّغَات السَّاميَّة أو غَيرهَا!.

من الأَمْثِلَة على ذَلِك مَا سنجده فِي هَذَا الْكتابِ مِمَّا جمع من الأَسْمَاء للأسد أَو السَّيْف وَغَيرهمَا؛بل نجد الفيروزآبادى صَاحب (القَامُوس) يضع كتاباً فِي أَسمَاء الْعَسَل! ؛ فَذكر لَهُ أَكثر من ثَمَانِينَ اسْماً؛وَقرَّر مَعَ ذَلِك أَنه لم يستوعبها كلهَا!.

وَإِن الْعَرَبِيَّة الفصحى تخْتَلف فِي ذَلِك اخْتِلافاً كَبِيراً عَن اللهجات العامية الحديثة المتشعبة عَنْهَا؛ فمتون هَذِه اللهجات ضيقَة؛وتكاد تكون مُجَرّدة من المترادفات.

ـ موقف اللغويين القدماء من التَّرَادُف:

ـ جمع اللُّغَة من مصادرها:

مُنْذُ بَدَأَ الرعيل الأول من اللغويين في جمع اللُّغَة في الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث الهجريين من الْقُرْآن الْكَرِيم والْحَدِيث الشريف وَكَلام الْعَرَب من شعر وخطب ورسائل؛بل وَمن أَفْوَاه فصحاء الْعَرَب؛بدءوا في تدوين مادتهم اللُّعَويَّة الَّتِي جمعوها.

وسلكوا سُبَلاً شَتَى فِي تنظيمها؛فبعضهم آثر أن يجمع الْكَلِمَات الَّتِى تدل على معنى وَاحِد فِي تأليف واحد؛ سموهُ: المترادف؛ أو: مَا اخْتلفت أَلْفَاظه واتفقت معانيه.

وَقد وصل الأَمر فِي جمع المترادف إِلَى أَن ظهر بِهِ التحدى بَين الْعلمَاء؛من ذَلِك تفاخر الْعلمَاء؛ من ذَلِك تفاخر الْعلمَاء بِكَثْرَة حفظ المترادفات؛ مَا رَوَاهُ ابْن فَارس: أَن هَارُون

الرشيد سَأَلَ الأَصْمَعِى عَن شعرٍ لابْنِ حزَام العُكَلِىّ؛ ففسَّره؛فَقَالَ:يَا أصمعى! إِن الغَريب عنْدك لغير غَريب!.

قَالَ:يَا أُمِيرِ الْمُؤمنِينَ!أَلا أكون كَذَلِك وَقد حفظت للحجر سعبين اسْماً.

وَوجِدنَا السُّيوطَى ينظم منظومة أحصى فِيهَا أَسمَاء الكَلْب؛قدَّم لَهَا قَائِلاً: ( دخل يَوْماً أَبُو الْعَلاء المَعَرِّى على الشريف المرتضى؛فعثر بِرَجُلٍ؛ فَقَالَ الرَّجُل:من هَذَا الكَلْب؟!؛فَقَالَ أَبُو العَلاء: الكَلْب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً.

قُلْتُ:وَقد تتبعت كتب اللُّغَة؛فحصلتها ونظمتها في أرجوزة؛وسميتها: التبرى من معرة المعرى).

ويروى ابن فَارس أَن ابْن خالويه قَالَ: (جمعت للأسد خَمْسـمِائَة اسْمٍ؛ وللحية مائَتَيْن.).!. ».(۱).

#### **MAMAMAMAM**

## بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم

#### \* ـ مَقْصد:

هَـذَا هُوَ الجُزْء الثَّانِي مِن (( سِلْسِلَة مَعَاجِم المَعَانِي )) ؛ وَهُوَ المُّسَمَّى بـ (( مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة)).

وَهَذَا الجُزْء يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ تَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الأَبْوابِ:

ـ فِي حَرَكَاتِ النَّـفْسِ وَانْفِـعَالاَتِهَا؛وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِك.

- فِي الأُصُولِ وَالأَنْسَابِ وَالطَّبَقَاتِ؛ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا.

- في العِلْم وَالأَدَبِ؛وَمَا إِلَيْهِمَا.

#### 

#### ـ وَبَعْدُ:

اللهمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ دَوَامَ العِصْمَةَ وَالتَّأْييد؛وَأَعُوذُ بِكَ مِن الخِزْى وَالخِذْلان؛إِنَّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ القَادِر؛وَأَنْتَ العَلِيمُ مِا تُكِنُّ الأَنْفُسُ وَمَا تُخْفِى الصُّدُور؛سُبْحَانَكَ رَبَّنَا لا إِلَهَ سوَاك.

ههههه قَالَهُ بِلِسَانِهِ؛ وَقَيَّدَهُ بِبَنَانِهِ قَالَهُ بِلِسَانِهِ؛ وَقَيَّدَهُ بِبَنَانِهِ أَبُو نِزَار مُحَمَّد مَحْمُود دَحْرُوج مَفَا الله عَنْهُ مِنَّهِ وَكَرَمِهِ ـ عَفَا الله عَنْهُ مِنَّهِ وَكَرَمِهِ ـ عَفَا الله عَنْهُ مِنَّهِ وَكَرَمِهِ ـ عَفَا الله عَنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْه مَنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْه مِنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْه مِنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْه مُنْهُ مِنَّه وَكَرَمِه ـ عَنْه مِنْهُ مِنْهُ مِنْه وَكَرَمِه مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَكَرَمِه مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَكَرَمِه مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْم

مْدِينَةِ الرِّيَاض؛ بِشَمَالِ الدِّيَارِ المِصْرِيَّة عَدِينَةِ الرِّيَاضِ؛ بِشَمَالِ الدِّيَارِ المِصْرِيَّة

## ـ البَابُ الرَّابع:

فِي حَرَكَاتِ النَّـفْسِ وَانْفِعَالاَتِهَا وَمَا يَلْحَـقُ بِذَلِك.

#### ههههه ١/٣٦ ـ فَصْلٌ في السُّرُورِ وَالْحُزْنِ

#### ـ تَقُولُ:

وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ فُلانٍ مَا سَرَّنِي، وَأَفْرَحَنِي، وَفَرَّحَنِي، وأَجْذَلني، وَأَبْهَجَنِي، وَأَبْلَجَنِي، وحَبَرني، وَبَشَرني، وَشَرَحَ صَدْرِي، وَأَثَلَج نَفْسِي، وَطَيَّبَ قَلْبِي، وَأَقَرَّ نَاظِرَى.

وَقَدْ سُرِرْت بِالأَمْرِ، وَحُبِرْت ـ عَلَى الْمَجْهُ ولِ فِيهِمَا ـ ، وَفَرِحْت بِهِ، وَجَذِلْت، وَابْتَهَجْتُ، وَابْتَهَجْتُ، وَابْتَهَجْتُ، وَابْتَهَجْتُ، وَبَشِرْتُ ـ بِكَسْرِ الشِّينِ وَفَتْحِهَا ـ ، وَأَبْشَرْتُ، وَاسْتَبْشَرْتُ.

وَوَجَدْتُ فُلاناً مَسْرُوراً، مَحْبُوراً، فَرِحاً، جَذِلاً، بَلِجاً، مُسْتَبْشِراً.

وَهَذَا خَبَر قَدْ ثَلِجَتْ لَهُ نَفْسِي، وَثَلِجَ لَهُ صَدْرِي، وَبَلِجَ بِهِ صَدْرِي، وَانْشَرَحَ لَهُ صَدْرِي، وَانْفَسَحَ لَهُ صَدْرِي، وَوَجَدْت بِهِ بَرْد كَبِدِي، وَقُرَّة عَيْنِي، وَوَجَدت بِهِ بَرْد السُّرُور.

وَقَدْ اِرْتَحْت لَهُ، وَوَجَدْت بِهِ رَوْحاً، وَسُرُوراً، وَمَسَرَّةً، وَبَهْجَةً، وَغِبْطَةً ، وَبَلَجاً، وَفَرَحاً، وَجَذَلاً، وَحُبُوراً.

وَبَشَّرْت فُلاناً بِكَذَا فَهَزَّ لَهُ عِطفَيْه، وَهَـزَّ لَـهُ مَنْكِبَيْـهِ، وَقَـدْ هَـزَّ ذَلِكَ الأَمْـرُ مِـنْ عِطْفِهِ، وَمِنْ مَنْكِبِهِ، وَنَشِطَ لَهُ، وَارْتَاحَ، وَاهْتَزَّ، وَطَرِبَ، وَمَرِحَ. وَقَدْ لاحَتْ عَلَيْهِ أَرْيَحِيَّة السُّرُور، وَأَخَذَتْ مِنْهُ هِزَّة الطَّرَب، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ نَشْوَة الطَّرَب، وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَه مِنْ الطَّرَب، وَقَدْ اِسْتَخَفَّهُ الْفَرَح، وَاسْتَطَارَهُ الْفَرَح، وَاسْتَطَارَهُ الْفَرَح، وَاسْتَطَارَهُ الْفَرَب، وَاسْتَفَزَّتُهُ الأَرْيَحِيَّة، وَهَزَّهُ السُّرُور، وَمَادَ بعِطْفَيْه السُّرُور، وَأَقْبَلَ يَهِيدُ مِنْ الطَّرَب، وَيَسْحَبُ أَذْيَال الْعِبْطَة، وَيَجُرُّ ذَيْلَهُ فَرَحاً، وَقَدْ خَفَقَ فُوَادُهُ فَرَحاً، وَطَارَ فُوَادُه فَرَحاً، وَطَارَ فُوَادُه فَرَحاً، وَلَا الْعِبْطَة، وَيَجُرُّ ذَيْلَهُ فَرَحاً، وَقَدْ خَفَقَ فُوَادُهُ فَرَحاً، وَطَارَ فُوَادُه فَرَحاً، وَلَا الْعِبْطَة، وَيَجُرُّ ذَيْلَهُ فَرَحاً، وَقَدْ خَفَقَ فُوَادُهُ فَرَحاً، وَطَارَ فُوَادُه فَرَحاً، وَرَأَيْته يَرْقُصُ طَرَباً، وَيُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ مِنْ الطَّرَب، وَقَدْ شَهِقَ مِنْ الْفَرَحِ، وَرَأَيْته يَرْقُصُ طَرَباً، وَيُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ مِنْ الطَّرَب، وَقَدْ شَهِقَ مِنْ الْفَرَحِ، وَرَأَيْته يَرْقُصُ طَرَباً، وَكَادَ يَطِيرُ فَرَحاً، وَكَادَ يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ فَرَحاً.

وَرَأَيْته مُتَهَلِّل الْوَجْه، طَلْق الْمُحَيَّا، مُشْرِق الْجَبِينِ، مُتَأَلِّق الْغُرَّة.

وَقَدْ هَشَّ لِلأَمْرِ، وَبَشَّ، وَابْتَسَمَ، وَبَرَقَ ثَغْرُهُ، وَبَرَقَتْ ثَنَايَاهُ، وَبَرَقَتْ أَسَارِيرُهُ، وَلَمَعَ فِي غُرَّتِهِ نُورِ الْبِشْر، وَأَشْرَقَ فِي وَلَمَعَ فِي غُرَّتِهِ نُورِ الْبِشْر، وَأَشْرَقَ فِي مُحَيَّاهُ صَبَاحِ الْبِشْر، وَلَمَعَ الْبِشْرُ فِي عَيْنَيْهِ، وَافْتَرَّ السُّرُورِ فِي وَجْهِهِ، وَتَدَفَّقَ السُّرُورِ مِنْ وَجْهِهِ، وَانْطَلَقَ وَجْهُهُ بِشْراً.

ـ وَتَقُولُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

قَدْ سَاءَنِي مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ فُلان، وَغَمَّنِي، وحَزَنَنِي، وَأَحْزَنَنِي، وَشَجَانِي، وشَجَننِي، وأشْجَنَنِي، وَعَزَّ عَلَيَّ، وَشَقَّ عَلَيَّ، وَعَظُمَ عَلَيَّ، وَاشْتَدَّ عَلَيَّ.

وَوَرَدَ عَلَى فُلانٍ خَبَرُ كَذَا فَحَزِنَ لَهُ، وَاغْتَمَّ، وَأَسِيَ، وَشَجِيَ، وَشَجِنَ، وَتَرِحَ، وَوَجَدَ، وَكَمِدَ، وَكَئِبَ، وَاكْتَأَبَ، وَاسْتَاءَ، وَابْتَأْسَ، وَجَزِعَ، وَأسِفَ، وَلَهِفَ، والتَهَفَ، وَالْتَاعَ، وَالْتَعَجَ، وَارْةَضَ. وَأُوْرَثَهُ الأَمْرِ حُزْناً، وَحَزَناً، وَغَمَّاً، وَغُمَّةً، وَأَسَّى، وَشَجْواً، وَشَجَناً، وَتَرَحاً، وَتَرْحَة، وَوَجْداً، وَكَمْرَة، وَبَثّاً، وَكَرْباً، وَكُرْبَة.

وَأَشْعَرَهُ مَضّاً، وَجَوىً، وَحُرْقَة، وَلَوْعَة، وَلَذْعَة، وَغُصَّة، وفَجْعة، وَحَزازة.

وَوَجَدَ لَهُ مَسّاً أَلِيماً، وَمَضّاً مُوجِعاً، وَلَوْعَةً مُؤْلِمَةً.

وَرَأَيْتِه يَتَفَجَّعُ، وَيَتَلَهَّفُ، وَيَتَحَسَّرُ، وَيَتَأَسَّفُ، وَيَتَوَجَّدُ، وَيَتَأَوَّهُ، وَيَتَضَوَّرُ.

وَقَدْ تَقْطَّعَ حَسَرَات، وَتَصَدَّعَ زَفَرَات، وَتَسَاقَطَتْ نَفْسه غَمَّاً وَأَسَفاً، وَتَقَطَّعَتْ أَحْشَاؤُهُ حُزْناً وَلَهَفاً، وَزَفَرَ زَفْرَةً كَادَ يَنْشَقُّ لَهَا، وَتَنَفَّسَ تَنَفُّساً ظَنَنْت أَنَّ ضُـلُوعَهُ تَنْقَصفُ منْهُ.

وَقَـدْ قَرَعَـتْ سَـاحَتَه الأَحْـزَانُ، وَقَامَـتْ عِنْـدَهُ قِيَامَـة الأَحْـزَان، وَأَخَـذَه الْمُقِـيم الْمُقْعِد، وَأَخَذَهُ مُـزْنٌ تَـنْقَضُّ، مِنْـهُ الْمُقْعِد، وَأَخَذَهُ مُـزْنٌ تَـنْقَضُّ، مِنْـهُ الْمُقانِح، وَوَجْدٌ تَنْفَطِرُ لَهُ الْمَرَائِر، وَغَمُّ يُذِيبُ شَحْم الْكُلَى، وَهَمُّ يُـذِيبُ لَفَـائِف الْقُلُوب.

وَرَأَيْته وَقَدْ تَبَيَّنَ الأَسَى فِي وَجْهِهِ، وَتَبَيَّنَ الْكَمَد فِي وَجْهِهِ.

وَرَأَيْته مُتَهَضِّماً: أَيْ مُتَكَسِّرالْوَجْه مِنْ الْحُزْنِ.

وَقَدْ أَصْبَحَ سَاهِماً، كَاسِفاً، كَئِيباً، كَمَداً، كَاسِف الْوَجْهِ، مُكَفَّأَ الْوَجْه، مُكَفَّأَ الْوَجْه، مُطْرِق الطَّرْف، خَاشِع الطَّرْف، نَاكِس الْبَصَر، مُتَطَأْطِئ الْهَامَّة، قَلِق الْخَاطِر، مَشْغُول الْقَلْب، كَاسِف الْبَالِ، مُضْطَرِب الْبَال، مَكْرُوب النَّفْس،

مَحْزُون الصَّدْر، ضَيِّق الصَّدْرِ، حَرِج الصَّدْر، مُنْقَبِض الصَّدْرِ، لَهِيف الْقَلْب، وَقِيـذ الْجَوَانح.

وَقَدْ كَظَمَهُ الْحُزْن، وَأَخَذَ بِكَظَمِهِ، وَأَغَصَّهُ بِرِيقِهِ، وَأَشْرَقَهُ بِرِيقِهِ، وَأَجْرَضَهُ بِريقِهِ، وَأَشْرَقَهُ بِرِيقِهِ، وَأَشْرَقَهُ بِرِيقِهِ، وَأَشْرَقَهُ بِعَجْرَهِ، وَلاعَ قَلْبُهُ، وَلَعَجَ فُؤَادَهُ، وَأَرْمَضَ وَأَشْجَاهُ بِغُصَّتِهِ، وَلاعَ قَلْبُهُ، وَلَعَجَ فُؤَادَهُ، وَأَرْمَضَ جَوَانِحَهُ، وَأَصْلَى ضُلُوعه، وَاسْتَوْقَدَ صَدْرَهُ، وَضَرَّمَ أَنْفَاسَهُ، وَمَزَّقَ أَحْشَاءهُ، وَفَطَرَ مَرَارَته، وَفَتَ كَبِدَهُ، وَأَسْخَنَ عَيْنَه، وَأَطَارَ نَوْمَهُ، وَأَرَّقَ جَفْنَه، وَأَقَضَ مَضْجَعَهُ، وَأَطَالَ لَيْلَه.

وَقَدْ ضَافَهُ الْهَمّ، وَتَضَيَّفَتْهُ الْهُمُوم، وَاسْتَضَافَتْهُ، وَتَأَوَّبَتْهُ.

وَطَرَقَتْ الْهُمُومُ مَضْجَعَهُ، وَضَافَ الْهَمّ وِسَادَهُ، وَقَدْ اِفْتَرَشَ الْهَمّ، وَتَوَسَّدَ الْقَلَق، وَبَاتَ رَائِد الْوِسَاد، وَبَـاتَ الْهَـمّ ضَجِيعه، وَبَـاتَ الْهَـمّ يُنَاجِيـه، وَبَاتَـتْ الْهُمُـوم تَنْتَجِي في صَدْرِهِ، وَتَتَنَاجَى في صَدْرِهِ.

وَإِنَّ فِي صَدْرِهِ نَجِيَّة قَدْ أَسْهَرَتْهُ، وَبَاتَ لَيْلَةً يُسَاوِرُالْهُمُوم، وَيُسَامِرُالنُّجُوم، وَبَاتَ يَتَقَلَّبُ عَلَى الْجَمْرِ، وَيَتَقَلَّبُ عَلَى الْقَتَادِ، وَبَاتَ لَيْله عَلَى قَرْنٍ أَعْفَر، وَبَاتَ يَتَجَرَّعُ غُصَص الْكَرْب، وَيُعَالِجُ بُرَحَاء الْهُمُوم.

وَقَدْ شُخِصَ بِالرَّجُلِ ـ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ـ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا أَقْلَقَهُ.

وَتَفَارَطَتْهُ الْهُمُومِ : إِذَا كَانَتْ لا تَزَالُ تَأْتِيهِ الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ.

وَرَأَيْته وَقَدْ فَاضَ عَرَقاً: إِذَا ظَهَرَ عَلَى جِسْمِهِ عِنْدَ الْغَمِّ.

وَبَاتَ يَجْرَثُ بِرِيقِهِ: أَيْ يَبْتَلِعُهُ عَلَى هَمٍّ وَحُزْن بِالْجَهْدِ.

وَرَأَيْتِه يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ مِنْ الْهَمِّ، وَقَدْ أَصْبَحَ حَيْرَانَ هَيِيدُ بِهِ شَجْوُهُ.

وَظَلَّ نَهَارَه مُتَبَلِّداً : أَيْ مُتَلَهِّفاً يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وَيُصَفِّقُ.

وَظَلَّ مُتَلَدِّداً : إِذَا تَلَفَّتَ يَمِيناً وَشِمَالاً وَتَحَيَّرَ مُتَبَلِّداً.

وَقَدْ اِحْتَضَرَهُ الْهَمّ، وَخَلَجَهُ، وَخَالَجَهُ، وَتَخَالَجَتْهُ الْهُمُوم، وَتَنَازَعَتْهُ الْهُمُومُ، وَجَاشَ الْهُمُوم، وَتَنَازَعَتْهُ الْهُمُوم، وَجَاشَتْ فِي صَدْرِهِ عُصَص الْهُمُوم، وَجَاشَتْ فِي صَدْرِهِ عُصَص الْهُمُوم، وَبَاتَ فِي قَلْبِهِ جَوْلان الْهُمُوم. وَبَاتَ فِي قَلْبِهِ جَوْلان الْهُمُوم.

وإِنَّ بِهِ لَكَمَداً بَاطِناً، وَحُزْناً مُكْتَمِناً.

وَرَأَيْته وَاجِماً: أَيْ عَبُوساً مُطْرِقاً شَدِيدَ الْحُزْنِ.

وَرَأَيْتِه مُسْبِطاً : أَيْ مُدَلِّياً رَأْسَهُ مُسْتَرْخِيَ الْبَدَنِ.

وَرَأَيْته مُشْتَرَكاً، وَمُشْتَرك الْخَوَاطِرِ: إِذَا كَانَ يُحَدِّثُ نَفْسه كَالْمُوَسْوِسِ.

وَقَدْ تَقَسَّمَتْهُ الْهُمُ وم، وتَشَعَّبَته الْغُمُ وم، وَتَوَزَّعَتْهُ الْفِكَر، وَأَصْبَحَ مُتَقَسَّماً، وَمُتَقَسَّم الْقَلْب، وَمُتَوَزَّع الْقَلْب.

وَقَدْ هَامَ فِي أَوْدِيَهِ الأَحْزَانِ، وَأَخَذَ فِي شِعَابِ الْهُمُومِ، وَتَاهَ فِي بَيْدَاءِ الْفِكَرِ.

ُ وَرَأَيْته مَوَلَّهاً، وَمُدَلَّهاً: إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ مِنْ غَلَبَةٍ حُزْنٍ وَنَحْوه، وَ:قَــدْ وَلَّهَـهُ الْحُزْن، وَدَلَّهَهُ.

وَهُوَ وَالِهٌ، وَوَلْهَان.

وامرأة وَالِهٌ، وَوَالِهَة، وَوَلْهَى: إِذَا اِشْتَدَّ حُزْنُهَا عَلَى وَلَدِهَا.

ـ وَيَقُولُ الْمَحْزُونِ:

وَا أَسَفَاه، ووَا لَهْفَاهُ، ووَا لَهْفَتَاهُ، ووَا جَزَعَاه، ووَا حَرِّ قَلْبَاهُ، ووَا مُصِيبَتَاهُ، وَيَا للْمُصيبَة، وَيَا للْفَجِيعَة.

وَيَا أَسَفِي عَلَى فُلان، وَيَا لَهْفِي عَلَى فُلان، ويا لَهْف نَفْسِي عَلَيْهِ، وَيَا لَهْ ف أَرْضِي وَسَمَائِي عَلَيْهِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

نَفَّسْتُ عَنْ الرَّجُلِ، وَنَفَّسْت كُرْبَتَهُ، وَأَزَلْت بَثَّهُ، وَفَرَّجْت مِنْ كَرْبِهِ، وَجَلَوْت عَنْـهُ الْهَمّ، وَجَلَيْته، وَسَلَيْته مِنْ هَمِّهِ، وَأَسْلَيْتُهُ.

وَهَذَا أَمْرِ قَدْ أَطْلَقَ نَفْسِي مِـنْ عِقَـالِ الْهَمّ،وَنَضَـا عَنِّـي شِـعَارِ الْغَـمّ، وَأَطْفَـأَ حَـرّ كَبِدِي، وَأَذْهَبَ بُرَحَاء صَدْرِي.

ُ وَقَدْ سَرَوْت عَنِّي الْهَمّ، وَسَرَى الْهَمُّ عَنِّي، وَانْسَرَى، وَانْسَـلَى، وَتَسَـلَّى، وَانْكَشَـفَ، وَانْفَرَجَ.

وَقَدْ سُرِّيَ عَنْ فُلان، وَانْجَلَى كَرْبُهُ، وَانْجَلَتْ غَمْرَتُهُ، وَتَجَلَّتْ وَحْشَتُهُ، وَانْكَشَفَتْ غُمَّتُهُ، وَانْكَشَفَتْ غُمَّتُهُ، وَخَلا مِنْ الْهَمِّ، وَخَلا مِنْ الْهَمِّ، وَخَلا مِنْ أَلْهَمُّ، وَخَلا مِنْ أَلْهَمُّ، وَخَلا مِنْ أَلْهَمُّ، وَخَلا مِنْ عُمِّه. وَأَصَابَ نَفَساً مِنْ كُرَبِه، وَفَرَجاً مِنْ غَمِّه.

وَفُلان خُلُوّ مِنْ الْهَمِّ، وَهُوَ خَلِيّ الْبَال، خَالِيَ الذَّرْع، وَاسِع الذَّرْع، وَاسِعَ اللَّبَب، وَالْبَال، وَالِع النَّالِ، فَارِغ الْقَلْبِ، فَارِغ الصَّدْرِ وَاسِع السِّرْبِ، رَخِيّ اللَّبَل، فَارِغ الْبَالِ، فَارِغ الْقَلْبِ، فَارِغ الصَّدْرِ مِنْ الْهَمِّ.

#### ـ َ نُقَالُ:

مَرَّ فُلان ثَانِيَ عِطْفِهِ: أَيْ رَخِيِّ الْبَال.

وَفُلان قَلْبِهِ أَفْرَغِ مِنْ فُؤَادِ أُمِّ مُوسَى.

#### ـ وَيُقَالُ:

أنت خِلْو مِنْ مُصِيبَتِي: أَيْ فَارِغِ الْبَالِ مِنْهَا.

وَأَنْتَ مِعْزِلِ عَنْ هَمِّي، وَبِنَجْوَةٍ مِنْ بَتِّي.

وَفِي الْمَثَلِ : (( وَيْل لِلشَّجِيِّ مِنْ الْخَلِيِّ ))؛ أَيْ : وَيْل لِلْمَهْمُومِ مِنْ الْفَارِغِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَوِّنْ عَلَيْك، وَخَفِّضْ عَلَيْك، وَسَرِّ عَنْك، وَخَفِّفْ مِـنْ حُزْنِك، وَعَـزَاءَك يَـا هَـذَا، وَجَمَالَك.

#### ـ وَتَقُولُ:

سَرَّى الله عَنْك، وَبَرَّحَ الله عَنْك، وَفَرَّجَ عَنْك، وَرَفَّهَ عَنْك، وَرَفَّهَ عَنْك، وَنَفَّسَ الله كُرْبَتك، وَأَزَالَ بَثَّك، وَكَشَفَ عَنْك الْغُمَّة.

وَإِنَّهُ لَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَك، ويَبْسُطُنِي مَا بَسَطَك، وَأَعْزِزْ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكَ بِحَالِ سُوءٍ.

#### 

# ٢/٣٧ ـ فَصْلٌ فِي الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ

#### ـ ئقَالُ:

ضَحِكُ الرَّجُلِ، وَتَضَحَّكَ، وَاسْتَضْحَكَ، وَتَضَاحَكَ، وَأَضْحَكْتُهُ، وَضَاحَكْتُهُ. وَهُوَ رَجُلٌ ضَحُوكٌ، وَضَحُوكُ السِّنِّ: إِذَا كَانَ عَادَتُهُ الضَّحِك.

وَرَجُل ضَحَّاك، وَضُحَكَة \_ بِضَمٍّ فَفَتْح ـ: إِذَا كَانَ كَثِيرَ الضّحِك.

وَهَذَا أَمْر يُضْحِكُ الْجَهَاد، وَيُضْحِكُ الثَّكْلَى.

وَكَلَّمَتْهُ فَبَسَمَ، وَابْتَسَمَ، وَتَبَسَّمَ، وافتَرَّ: وَهُوَ أَقَلُّ الضَّحِكِ وَأَحْسَنُهُ.

وَهُوَ بَاسِمِ الثَّغْرِ، وَهُوَ أَغَرَّ بَسَّامٍ.

وَنِسَاء غُرِّ الْمَبَاسِم، وَغُرِّ الْمَضَاحِك: وَهِيَ الثُّغُورُ.

وَهُوَ حَسَنِ الْفِرَّةِ ـ بِالْكَسْرِ ـ: وَهِيَ الاسْمُ مِنْ الافْتِرَارِ.

ـ وَيُقَالُ:

أَوْمَضَتْ الْمَرْأَة : إِذَا اِبْتَسَمَتْ.

وَقَدْ أَوْمَضَتْ عَنْ ثَغْرٍ فِضِّيٍّ، وَثَغْرِ لُؤْلُؤيِّ، وَافْتَرَّتْ عَنْ ثَغْرٍ نَضِيدٍ، وَثَغْرٍ شَنِيب، وَعَنْ ثَنَايَا كَالدُّرَرِ، وَثَنَايَا كَالْبَرَدِ، وَعَنْ مِثْلِ اللُّؤْلُوْ الْمَنْظُومِ، وَمِثْل حَبّ الْغَمَام، وَمِثْل الأَقَاحِي، وَمِثْل الْجُمَانِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

حَدَّثْتهُ بِكَذَا فَهَا هَالَكَ أَنْ ضَحِكَ، وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسه مِنْ الضَّحِكِ، وَضَحِكَ حَتَّى اِسْتَغْرَقَ فِي الضَّحِكِ، وَاسْتَغْرَبَ، وَاسْتُغْرِبَ ـ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ــ وَهَزَقَ، وَأَهْزَقَ، وَأَنْزَقَ، وَأَنْفَصَ: إِذَا بَالَغَ فِيهِ وَأَهْرَطَ.

وَإِنَّهُ لَرَجُل هَزِقٌ، وَمِهْزَاقٌ: أَيْ ضَحَّاك خَفِيف غَيْر رَزِينٍ.

وَاِمْرَأَة هَزِقَة، وَمِهْزَاقٌ كَذَلِكَ.

وَرَجُل وَامْرَأَة مِنْفَاص: أَيْ كَثِيرِ الضَّحِكِ.

وَقَدْ اِسْتَغْرَبَ ضَحِكاً، وَاسْتَغْرَبَ عَلَيْهِ الضَّحِك، وَأَمْعَـنَ فِي الضَّحِكِ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَأَفْرَطَ فِيهِ، وَبَالَغَ، وَلَجَّ.

وَقَدْ ذَهَبَ بِهِ الضَّحِكُ كُلِّ مَذْهَب، وَأَنْجَدَ فِي الضَّحِكِ وَأَغَارَ، وَضَحِكَ حَتَّى غُلِبَ، وَحَتَّى شَهِقَ، وَقَدْ ضَحِكَ ضَحِكاً تَشْهَاقاً ـ وَهُوَ مِنْ الْوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ وَضَحِكَ حَتَّى شَهَقَ، وَقَدْ ضَحِكاً تَشْهَاقاً ـ وَهُوَ مِنْ الْوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ وَضَحِكَ حَتَّى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَحَتَّى أَمْسَكَ صَدْرَه، وَحَتَّى لاذَ بِكَشْحَيْه ـ أَيْ: اِسْتَمْسَكَ بِهِ هَا ـ وَحَتَّى السَّلْقَى عَلَى قَفَاهُ، وَحَتَّى فَحَصَ بِرِجْلَيْهِ، وَضَحِكَ حَتَّى كَادَ يَفْتَضِحُ مِنْ الضَّحِكِ. الضَّحِكِ.

وَضَحِكُوا حَتَّى قَصَدَ الضَّحِك فِيهِمْ وَجَارِ: أَيْ ذَهَبَ كُلِّ مَذْهَب.

ـ وَيُقَالُ:

أَهْلَسَ الرَّجُلُ : إِذَا ضَحِكَ فِي فُتُورٍ.

وأَهْلَسَ فِي الضَّحِكِ: إذا أَخْفَاهُ.

وَقَدْ غَتَّ ضَحِكَهُ: إِذَا وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ لِيُخْفِيَهُ.

وَأَهْنَفَتْ الْجَارِيَـة، وَهَانَفَـتْ، وَتَهَانَفَـتْ: إِذَا ضَحِكَتْ فِي فُتُـور، وَ: قَــدْ هَانَفَـتْ تِرْبَهَا، وَهُنَّ يَتَهَانَفْنَ.

وَأَهْنَفَ الرَّجُلِ أَيْضاً، وَتَهَانَفَ: إِذَا ضَحِكَ فِي فُتُورٍ كَضَحِكِ الْمُسْتَهْزِئِ.

وَكَتْكَتَ : إِذَا ضَحِكَ ضَحِكاً دُوناً \_ وَهُوَ دُونَ الْقَهْقَهَة \_ .

وَقَهْقَهَ فِي الضَّحِكِ، وَقَرْقَرَ، وَكَرْكَرَ: إِذَا بَالَغَ فِيهِ وَرَجَّعَ.

وَانْتَهَزَ فِي الضَّحِكِ: إِذَا أَفْرَطَ فِيهِ وَقَبَّحَ.

مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة

ـ وَيُقَالُ:

أَكْشَفَ الرَّجُلُ :إِذَا ضَحِكَ فَانْقَلَبَتْ شَفَتُهُ حَتَّى تَبْدُوَ دَرَادِرُهُ.

وَجَلَقَ فَاهُ: إِذَا فَتَحَهُ عِنْدَ الضَّحِكِ حَتَّى يَبْدُو أَقْصَى الأَضْرَاسِ.

وإِنَّهُ لَيَتَجَلَّقُ: إِذَا كَانَ يَضْحَكُ كَذَلِكَ.

وَهُوَ رَجُلٌ مِجْلِيق ـ بِالْكَسْرِ ؛ وَقَبَّحَ الله تِلْكَ الْجَلَقَة، وَالْجَلَعَة ـ بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا ـ: أَيْ الْمَكْشِر.

وَقَدْ ضَحِكَ مِلْءِ فِيهِ، وَمِلْء شِدْقَيْهِ، وَضَحِكَ حَتَّى أَبْدَى نَاجِذَيْهِ، وَحَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ: وَهِيَ أَقْصَرُ الأَضْرَاسِ.

ـ وَيُقَالُ:

ضَحِكَ حَتَّى زَجَا: أَيْ اِنْقَطَعَ ضَحِكُهُ.

ـ وَتَقُولُ:

كَلَّمْته فَهَا أَوْضَحَ بِضَاحِكَة، وَمَا أَبْدَى وَاضِحَة: أَيْ مَا اِبْتَسَمَ.

ـ وَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

بَكَى الرَّجُلَ بُكَاءً، وَبُكَّ، وَبَكَّى ـ بِالتَّشْدِيدِ ـ وَقَدْ بَكَى حَبِيبه، وَبَكَى عَلَيْهِ، وَبَكَى مِ اللَّهُ وَبَكَى مِنْ اللَّرُزْءِ وَالْأَلَمِ، واستَدْمَعَ، وَاسْتَعْبَرَ، وَأَسْبَلَ عَبْرَتَهُ، وَأَذْرَى دُمُوعَهُ، وَأَرْسَلَ عَيْنَيْهِ.

وَقَدْ بَكَّيْته عَلَى الْفَقِيدِ تَبْكِيَة أَيْضاً : إِذَا هَيَّجْتهُ إِبْكَاءً إِذَا \_ فَعَلْت بِهِ مَا يَبْكِي لأَجْلِهِ \_

وَقَدْ أَرَيْته عُبْرَ عَيْنَيْهِ - بِالضَّمِّ - :أَيْ مَا يَكْرَهُهُ فَيَبْكِي لأَجْلِهِ، وَ: إِنَّـهُ لَيَنْظُر مِـنْ هَذَا الأَمْر إِلَى عُبْرِعَيْنَيْهِ.

وَجَاءهُ خَبَر كَذَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَذَرَقَتْ آمَاقُهُ، وَسَحَّتْ جُفُونَهُ، وَفَاضَتْ شُـؤُونُه، وَسَالَتْ غُرُوبه، وَأَسْبَلَتْ عَبْرَتُهُ، وَأَسْبَلَتْ أَرْوَاقُ عَيْنَيه، وَأَرْخَتْ عَيْنُهُ أَرْوَاقَهَا، وَسَالَتْ مَذَارِفُ عَيْنَيْهِ، وَذَرَّتْ حَوَالِب عَيْنَيْهِ، وَأَريقَتْ عَيْنَيْهِ، وَأُريقَتْ عَيْنَيْهِ، وَأُريقَتْ عَيْنَيْهِ، وَدَرَّتْ حَوَالِب عَيْنَيْهِ، وأُريقَتْ عَيْنَهُ دَمْعاً.

وَقَدْ وَكَفَتْ دُمُوعُهُ، وَتَقَاطَرَتْ، وَتَنَاثَرَتْ، وَتَسَاقَطَتْ، وَتَرَشَّشَتْ، وَارْفَضَّتْ، وَوَهَطَلَتْ، وَتَكَنَّ وَانْسَكَبَتْ، وَانْسَجَمَتْ، وَهَطَلَتْ، وَقَطَلَتْ، وَهَطَلَتْ، وَهَطَلَتْ، وَهَطَلَتْ، وَهَمَلَتْ، وَانْهَمَلَتْ، وَاسْتَهَلَّتْ.

وَرَأَيْته وَقَدْ تَسَاتَلَتْ دُمُوعه، وَاسْتَبْقَتْ عَبَرَاته، وَانْهَلَّتْ بَوَادِر دَمْعه، وَلَمْ يَمْلِكْ سَوَابِقَ عَبْرَته.

وَهَذَا خَطْب يَسْتَوْكِفُ الدُّمُوع، وَيَسْتَذْرِفُ الْجُفُون، وَيَسْتَدِرُّ الشُّؤُون، وَيَسْتَقْطِرُ الْمَآقِي، وَيَسْتَمْطِرُ شَآبِيب الْعُيُون.

وَجَاءَ فُلان وَهُوَ عَبِر، وَعَبْرَان: أَيْ حَزِين بَاكٍ.

وَهِيَ عَبِرَة، وعَبْرَى، وَهُوَ ذُو عَيْنٍ عَبْرَى، وَذُو مُقْلَـة شَـكْرَى، وَعَبْرَة تَـتْرَى، وَذُو دَمْعِ مِدْرَار، وَدَمْعِ هَتُونٍ، وَدَمْع سُفُوح، وَدَمْع سَرِب.

وَإِنَّهُ لَرَجُل هَرِعٌ : أَيْ سَرِيع الْبُكَاءِ.

وَإِنَّهُ لَذُو عَيْن دَمِعَة، وَعَيْن دَمُوع: أَيْ سَرِيعَة الدَّمْع.

وَذُو عَيْنٍ مِمْرَاحٍ: أَيْ سَرِيعَة الْبُكَاءِ غَزِيرَة الدَّمْعِ.

وَقَدْ مَرِحَتْ عَيْنه بِالدَّمْعِ : إِذَا أَشْتَدَّ سَيَلانُهَا.

وَشَرِيَتْ عَيْنُهُ بِالدَّمْعِ: إِذَا لَجَّتْ وَتَابَعَتْ الْهَمَلان.

وَلَمْ أَرَ أَمْرَحَ مِنْهُ عَيْناً، وَلا أَغْزَرَ دَمْعاً.

وَقَدْ لَجَّ فِي الاسْتِعْبَارِ، وَاسْتَرْسَلَ فِي الْبُكَاءِ، وَاسْتَسْلَمَ لِلْعَبْرَةِ، وَاسْتَخْرَطَ فِي الْبُكَاءِ: إِذَا لَجَّ فِيهِ وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ.

وَجَاءَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ بِأَرْبَعَةٍ: إِذَا جَاءَ بَاكِياً أَشَدّ الْبُكَاء \_ أَيْ تَسِيلانِ بِأَرْبَعَة آمَاق

وَقَدْ بَكَى أَحَرّ بُكَاء، وَأَشَدّ بُكَاء، وَبَكَى حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ، وَبَلَّ نَحْرَهُ، وَبَكَى حَتَّى أَخْضَلَ الثَّوْبَ دَمْعُه، وَحَتَّى خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ، وَحَتَّى شَرِقَ مِجَاءِ دَمْعِهِ، وَشَرِقَتْ عَيْنه مَائِهَا.

وَإِنَّهُ لَيَبْكِي بِدَمْعِ الْغَمَامِ، وَبِدَمْعِ الْمُزْنِ، وَبِدَمْعِ الْخَنْسَاء.

وَرَأَيْته وَدُمُوعُهُ تَتَسَاقَطُ تَسَاقُطَ الطَّلِّ، وَتَنْهَلُّ اِنْهِـلال الْقَطْـر، وَقَـدْ اِنْحَـلَّ عِقْـد دُمُوعه، وَتَسَاتَلَتْ عُقُود دَمْعه، وَتَنَاثَرَتْ لآلِئُ جَفْنِهِ.

وَرَأَيْتِه وَبِوَجْهِهِ دُمَاعٌ ـ بِالضَّمِّ ـ: وَهُوَ أَثَرُ الدَّمْعِ.

وَرَأَيْتُه شَاحِب الْوَجْه مِنْ الْبُكَاءِ، وَقَدْ تَقَرَّحَتْ أَجْفَانه مِنْ الْبُكَاءِ، وَسَالَتْ عَبْرَتُهُ دَماً.

#### ـ وَيُقَالُ:

نَحَبَ الرَّجُل، وَانْتَحَبَ، وَأَعْوَل إِعْوَالاً، وَرَنَّ، وَأَرَنَّ: إِذَا رَفَعَ صَوْته بِالْبُكَاءِ.

وَلَهُ عَوِيل، وَعَوْلَة، وَرَنَّة، وَرَنِين، وَقَدْ أَعْوَلَ عَلَى فُلان.

وَأَخَذَهُ الزَّوِيلِ وَالْعَوِيلِ: أَيْ الْحَرَكَة وَالْبُكَاء.

وَنَشَجَ الْبَاكِي: إِذَا غَصَّ بِالْبُكَاءِ فِي حَلْقِهِ فَرَدَّدَ صَوْتَهُ فِي صَدْرِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَ:قَـدْ سَمِعْت نَشِيجَهُ.

وَأَخَذَتْهُ الْمَأَقَة ـ بِالتَّحْرِيكِ ـ وَهِيَ شِبْهُ فُوَاق يَأْخُذُ الإِنْسَانَ عِنْدَ الْبُكَاءِ وَالنَّشِيج.

وَالْمَأَقَةُ أَيْضاً، وَالْمَأَقُ: مَا يَأْخُذُ الصَّبِيّ بَعْدَ الْبُكَاءِ؛وَقَدْ مَئِقَ ـ بِالْكَسْرِ ـ وَامْتَأَقَ، وَهُوَ مَئِقٌ. وَأَبَاتَتْهُ أُمُّهُ مَئِقاً : أَيْ بَاكِياً.

## ـ وَيُقَالُ:

رَغَا الصَّبِيُّ رُغَاءً \_ بِالضَّمِّ ــوَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ بُكَائِهِ.

وَبَكَى حَتَّى فَحِم ـ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا ـ، وَفُحِمَ، وَأُفْحِمَ ـ عَلَى الْمَجْهُولِ فِيهِمَا ـ: أَيْ انْقَطَعَ نَفَسُهُ، وَ:قَدْ أَفْحَمَهُ الْبُكَاء.

## ـ وَيُقَالُ:

أَجْهَشَ الرَّجُلُ: إِذَا تَهَيَّأَ لِلْبُكَاءِ.

وَبَضَعَ الدَّمْعُ فِي عَيْنِهِ: إِذَا صَارَ فِي الشُّفْرِ وَلَمْ يَفُضْ.

وَتَرَقْرَقَ الدَّمْعِ فِي عَيْنِهِ : إِذَا دَارَ فِي الْحُمْلاقِ.

وَقَدْ اِنْهَلَّتْ عَيْنُهُ بِرَقْرَاقِهَا: وَهُوَ مَا تَرَقْرَقَ فِيهَا مِنْ الدَّمْعِ.

تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ: إِذَا تَرَدَّدَ فِيهِمَا الدَّمْعِ.

وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِالـدُّمُوعِ: إِذَا اِمْتَلاَّتَا وَلَـمْ تَفِيضَا، وَ:قَـدْ اِغْرَوْرَقَتْ مَآقِيه، وَاغْرَوْرَقَتْ مَدَامِعه ـ وَهِيَ الْمَآقِي ــ

ـ وَتَقُولُ:

غَيَّضَ الرَّجُل دَمْعَه، وَمِنْ دَمْعِهِ: إِذَا حَبَسَهُ عَنْ الْجَرْي.

وَقَدْ غَاضَ دَمْعه: إِذَا إِحْتَبَسَ وَوَقَفَ.

وَرَقَاً دَمْعه: إِذَا اِنْقَطَعَ،وَ:لِفُلان دَمْعَةٌ لا تَرْقَأُ.

وَكَفْكَفَ دَمْعَهُ وَنَهْنَهَهُ: إِذَا مَسَحَهُ وَكَفَّهُ مَرَّةً بَعْد أُخْرَى.

وَنَكَفَ دَمْعه، وَنَأْي دَمْعه: إِذَا نَحَّاهُ عَنْ خَدِّهِ بإِصْبَعِهِ.

ـ وَيُقَالُ:

بَكَي حَتَّى أَقَفَّتْ عَيْنه: أَيْ اِنْقَطَعَ دَمْعهَا وَارْتَفَعَ سَوَادهَا.

وَقَدْ زَرِمَ دَمْعه: أَيْ اِنْقَطَعَ،وَ:إِنَّـهُ لَزَرِمِ الدَّمْعِ.

وَقَلَصَ دَمْعُه: أَيْ ذَهَبَ وَارْتَفَعَ؛ يُقَالُ: قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَة.

وَنَزِفَتْ عَبْرَتُه: أَيْ فَنِيَتْ، وَ:أَنْزَفَهَا هُوَ إِنْزَافاً.

ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ جَامِدُ الْعَيْن، وَجَمُود الْعَيْن: إِذَا كَانَ قَلِيلِ الدَّمْع،وَ:إِنَّـهُ لَذُو عَيْن جَمُود.

وَقَدْ جَمَدَتْ عَيْنُهُ حَتَّى مَا تَبضّ: أَيْ مَا تَدْمَعُ.

وَظَلَّ فُلان مُعَسْقِفاً: إِذَا هَمَّ بِالْبُكَاءِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ.

وَقَدْ خَانَتْهُ دُمُوعه، وَبَخِلَتْ عَيْنه بِالدَّمْع، وَشَحَّتْ بِالدَّمْع.

## ههههه ۳/۳۸ ـ فَصْلٌ فِي الصَّبْرِ وَالْجَزَعِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلانٌ صَابِرٌ لِلأُمُورِ، وَصَبُور، وَصَبَّار، وَقَدْ صَبَرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَصَبَرَ عَنْ الْمَحْبُوبِ، وَصَبَّرَ نَفْسه، وَتَصَبَّرَ، وَاصْطَبَرَ.

وَإِنَّهُ لَفَسِيحٍ رُقْعَة الصَّبْر، وَاسِعِ فِنَاءِ الصَّدْر، مَتِين عُرَى الْجِلْدِ.

وَقَدْ تَلَقَّى الْأَمْرِ بِرُحْبِ صَدْره، وَثَبَات جَنَانِهِ، وَاحْتَمَلَهُ بِطُولِ أَنَّاتِهِ، وَسَعَة ذَرْعه.

وَنَزَلَ هذا الأَمْر مِنْهُ فِي بَالٍ وَاسِعٍ، وَخُلُقٍ وَادِع،وَلَبَبٍ رَخِيّ، وَذَرْع فَسِيح.

#### ـ وَيُقَالُ:

عَرَفَ لِلْخَطْب، وَاعْتَرَفَ لَهُ: أَيْ صَبَرَ عَلَيْهِ، وَ:هُــوَ ذُو عُـرْفٍ ـ بِالضَّـمِّ وَالْكَسْرِ ـ، وَهُو عَارِفٌ، وَعَرُوفٌ. وَعَرُوفٌ.

#### ـ وَتَقُولُ:

حُمِلَ فُلانٍ عَلَى كَذَا فَاحْتَمَلَهُ، وَتَحَمَّلَهُ، وَطُوِّقَهُ فَأَطَاقَهُ.

وَإِنَّهُ لَرَجُل حَمُولٌ لِلنَّائِبَاتِ، مُضْطَلِعٌ بِالشَّدَائِدِ، مُقْرِنٌ لِخُطُوبِ الدَّهْرِ، جَلْدٌ عَـلَ مَضّ النَّوَازل. وَقَدْ لاذَ بِالصَّبْرِ، وَوَطَّنَ نَفْسه عَلَى الصَّبْرِ، وَضَرَبَ عَلَى هَـذَا الأَمْرِ أَطْنَابِ صَـبْرِهِ، وَتَلَقَّاهُ بِجُنَّة صَبْره.

وَصَبَرَ فِيهِ عَلَى تَجَـرُّع الْغُصَص، وَتَجَلَّدَ عَلَى مَضَض الْمِحَن، وَرَدَّ نَفْسَهُ عَلَى مَكْرُوهِهَا، وَصَبَرَ عَلَى شَيْءٍ أَمَرَّ مِنْ الصَّبْرِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

أَصَابَهُ كَذَا فَعَضَّ عَلَى نَاجِذَيْهِ: أَيْ صَبَرَ عَلَى مَا نَابَهُ.

وَقَدْ رَبَطَ لِلأَمْرِ جَأْشاً: إِذَا صَبَّرَ نَفْسه عَلَيْهِ وَحَبَسَهَا؛وَ:مَا زَالَ فِي أَمْرِهِ ذَاكَ رَابِط الْجَأْش، وَرَبِيطَ الْجَأْش.

وَإِنَّهُ لَرَجُلٌ صُلْبُ الْعُودِ، صُلْبُ الْمَعْجَمِ، لا تَرُوعُهُ النَّوَائِبُ، وَلا تَنَالُ مِنْ صَبْرِهِ الْمُلِمَّات، وَلا يَلِينُ جَنْبه لِحَادِث، وَلا يَتَضَعْضَعُ لِرَيْبِ الدَّهْر.

وَلَمْ أَجِدْ أَصْبَرَ مِنْهُ عَلَى خَطْب، وَلا أَقْوَى جَلَداً عَلَى مِحْنَة، وَلا أَثْبَتَ جَأْشاً عِنْدَ نَازِلَة.

وَكَأَنَّهَا هُوَ فِي الشَّدَائِدِ صَخْرَةُ وَادٍ، وَكَأَنَّهُ طَوْدٌ مِنْ الأَطْوَاد.

- وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا نُعِتَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَصَائِبِ:

مَا تَبِضُّ عَيْنُهُ: أَيْ مَا تَدْمَعُ.

وإِهَّا كَانَتْ وَقْرَةً فِي صَخْرَة ـ وَالضَّمِير لِلْمُصِيبَةِ ـ: أَيْ لَمْ تُـؤَثِّرْ فِيـهِ إِلا كَـهَا تُـؤَثِّرُ الْهَزْمَة فِي الصَّخْرِ.

وَغَشِيَهُ أَمْرِ كَذَا فَتَمَاسَكَ، وَهَالَكَ.

وَلَيْسَ لِفُلان مَلاك ـ بِالْفَتْحِ ـ: إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ نَفْسه، وَ:أَنَا أَمْلِكُ مِنْ نَفْسِي مَا لا تَمْلكُ سوَايَ.

ـ وَيُقَالُ:

عَزِيَ الرَّجُل ـ بِالْكَسْرِ ـ عَزَاءً ـ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ـ: وَهُوَ حُسْنُ الصَّبْرِ عَمَّا فَقَدْتَهُ.

وَرَجُل عَزِيٌّ صَبُورٌ: إِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَزَاءِ عَلَى الْمَصَائِبِ.

وَقَدْ رَبَطَ الله عَلَى قَلْبِهِ:أَيْ صَبَّرَهُ.

وَرَأَيْته صَابِراً مُحْتَسِباً : إِذَا اعْتَدَّ لَهُ بِالصَّبْرِ أَجْراً عِنْدَ الله.

وَقَدْ سَلَّمَ أَمْرَهُ إِلَى الله، وَفَوَّضَ أَمْره إِلَى الله، وَوَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى الله.

وَصَبَرَ عَلَى مَا نَزَلْ بِهِ صَبْراً جَمِيلاً، وَتَجَمَّلَ فِي مُصِيبَتِهِ، يُقَالُ: (( إِذَا أَصَابَتْك نَائِبَـةٌ فَتَحَمَّلْ )).

وَعَزَّيْتِه عَنْ كَذَا: إِذَا أَمَرْتُهُ بِالْعَزَاءِ وَالصَّبْرِ، وَ:تَعَـزَّى هُوَ.

وَأَسَّيْته فِي مُصِيبَتِهِ: إِذَا ذَكَرْت لَهُ مَنْ أَبْتُلِيَ مِثْلِهَا فَصَبَرَ، تَقُولُ: لَك فِي فُلان أُسْوَة ـ بِالضَّمِّ وَالْكَسْر ـ: أَيْ قُدْوَة.

وَقَدْ ضَرَبْت لَهُ الأُسى ـ بِالْوَجْهَيْن ؛وَهِيَ جَمْع أُسْوَة ــ

وَتَأَسَّى الرَّجُل، وَائْتَسَى بِفُلان: أَيْ اِقْتَدَى بِهِ فِي الْمُصِيبَةِ وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ مَا رَضِيَهُ.

ـ وَتَقُولُ لِلرَّجُلِ تُعَزِّيه:

جَهَالَكَ يَا هَذَا ـ بِالْفَتْحِ ـ: أَيْ تَجَمَّلْ وَتَصَبَّرْ ـ وَالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَوْ عَلَى الإِغْرَاءِ ـ..

وَخَفِّضْ عَلَيْك: أَيْ هَوِّنْ عَلَى نَفْسِك وَلا تَجْزَع.

وَعَلَيْك بِالصَّبْرِ، وَلُذْ بِالصَّبْرِ، وَاعْتَصِمْ بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِنْ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا نَابَك.

وَأَنْهَمَكَ الله الصَّبْرَ، وَأَحْسَنَ الله عَزَاءَك، وَأَجْمَلَ الله صَبْرك، وَأَجْزَلَ أَجْرَك.

ـ وَتَقُولُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ:

صَبْرٌ جَمِيل، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله، وَإِنَّا لله وَإِنَّا إِليه رَاجِعُونَ، وَاللهمَّ أَلْهمْنَا الصَّبْر، وَأَوْزِعْنَا الصَّبْر، وَرَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّهِ:

جَزِعَ الرَّجُلُ، وَهَلِعَ: وَهُوَ أَشَدُّ الْجَزَعِ وَأَفْحَشُهُ،وَ:هُ وَ رَجُلٌ جَزُوعٌ، وَهَلُوعٌ، وَبِهِ جَزَعٌ، وَهَلَعٌ، وَهَلُوعٌ، وَبِهِ هِلاعٌ شَدِيدٌ.

وَقَدْ نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ فَارْفَضَ لَهَا صَبْرُهُ، وَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ صَبْرِهِ، وَانْتَقَضَتْ مِرَّة صَبْره، وَانْفَصَمَتْ عُرَى صَبْرِه، وَانْفَارَ جُرف اِصْطِبَاره، وَتَقَوَّضَتْ وَانْفَصَمَتْ عُرَى صَبْرِهِ، وَانْهَارَ جُرف اِصْطِبَاره، وَتَقَوَّضَتْ دَعَائِم اِصْطِبَاره، وَتَدَاعَتْ حُصُون صَبْرِهِ، وَدُكَّتْ أَسْوَار صَبْرِهِ، وَمُزَّقَتْ كَتَائِب صَبْره.

مَبْره.

وَرَهِقَهُ مِنْ الأَمْرِ مَا عِيلَ بِهِ صَبْرُهُ، وَضَاقَ بِهِ ذَرْعُهُ، وَضَاقَ عَنْهُ طَوْقُهُ، وَعَجَزَ عَنْهُ وُرَهِقَهُ مِنْ الأَمْرِ مَا عِيلَ بِهِ صَبْرُهُ، وَوَهَى وَضَاقَ عَنْهُ طَوْقُهُ، وَوَقَ جَلَـدُهُ، وُسُعه، وَعَجَزَتْ مُنْتُهُ وَرَقَّ جَلَـدُهُ، وَوَهَى جَلَدُهُ، وَرَقَّ جَلَـدُهُ، وَوَهَى جَلَّهُهُ، وَخَارَ اِصْطِبَاره، وَضَعُفَ اِحْتِمَالُهُ، وَنَفِدَ صَبْرُهُ، ونُزِفَ صَبْرُهُ، وَنَضِبَ مَعِين اِصْطِبَاره.

وَقَدْ خَانَهُ الصَّبْرِ، وَأَسْلَمَهُ الْجَلَد، وَبَاتَ رَهِينِ الْبَلابِل، وَنُجِّيَ الْوَسَاوِس.

وَقَدْ اِسْتَسْلَمَ لِلْوَجْدِ، وَاسْتَكَانَ لِلْعَبْرَةِ، وَأَخْلَدَ إِلَى الشُّجُونِ، وَبَاتَ لا يَمْلِكُ دَمْعه، وَلا يَمْلِكُ قَلْبه، وَلا يَتَمَالَكُ مِنْ الْوَجْدِ، وَلا يَتَمَاسَكُ مِنْ الْكَرْبِ، وَلا يَتَقَارّ مِنْ الْجَزَعِ.

وَرَأَيْته قَائِماً عَلَى رَجُل وَقَدْ ضَاقَتْ بِهِ الْمَذَاهِب، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْمَسَالِك، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الأَرْض برَحَبهَا.

وَأَمْسَى مِنْ الْكَرْبِ فِي أَضْيَقِ مِنْ كِفَّة حَابِل، وَأَضْيَق مِنْ سَمِّ الْخِيَاطِ، وَأَضْيَق مِنْ بَيَاض الْمِيم.

وَرَأَيْته حَائِر الطَّرْفِ، مُدَلَّه الْعَقْل، ذَاهِب الْقَلْبِ، مُسْتَطَار الْفُؤَاد، مُزْدَهِف اللُّبّ. وَقَدْ هَفَا فُؤَادُهُ جَزَعاً، وَطَارَ قَلْبُهُ شُعَاعاً، وَذَهَبَتْ نَفْسه شُعَاعاً، وَتَسَاقَطَتْ نَفْسه حُسْرَة.

وَكَادَتْ تَزْهَقُ نَفْسه مِنْ الْهَلَعِ، وَكَادَ يُقْضَى عَلَيْهِ مِنْ الْغَمِّ.

وَقَدْ شُخِصَ بِالرَّجُلِ ـ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ــ: أَيْ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا أَقْلَقَهُ.

وَوَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ الْخُطَبِ مَا هَالَهُ، وَتَعَاظَمَهُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِ، وَنَاءَ بِهِ، وَأَرْهَقَـهُ، وَغَلَبَـهُ عَلَى الصَّبْرِ، وَغَلَبَهُ عَلَى الْعَزَاءِ، وَمَنَعَهُ الْقَرَارِ، وَسَلَبَهُ السَّكِينَة.

وَمُنِيَ مِنْهُ بِغُصَّةٍ لا تُسَاغُ، وَغُصَّةٍ لا تَحَارُ.

وَهَذَا أَمْرٌ يَعِزُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَيَشْتَدُّ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَأَمْرِ لا يُسْتَطَاعُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ، وَلا يَتَّسِعُ لَهُ نِطَاقُ الصَّبْرِ، وَأَمْرٌ يَقْبُحُ فِي مِثْلِهِ الصَّبْرِ الْجَمِيل.

#### 

# ٤/٣٩ ـ فَصْلٌ فِي الْخَوْفِ وَالأَمْنِ

#### ـ يُقَالُ:

خَافَ الرَّجُل،وَفَزِعَ، وَخَشِيَ، وَوَجِلَ، وَفَرِقَ، وَرَهِـبَ، وَوَهِـلَ، وَارْتَـاعَ، وَارْتَعَبَ، وَانْذَعَرَ، وَقَدْ رِيعَ مِنْ الأَمْرِ، وَرُعِبَ، وَذُعِرَ، وَهِيلَ، وزُئِدَ، وَاسْتُطِيرَ.

وَهُوَ رَجُل فَرُوقٌ، وَفَرُوقَة، وتِرْعَابة: أَيْ شَدِيدِ الْخَوْفِ.

وإِنَّهُ لَرَجُلٌ لاعِ: أَيْ يُفْزِعُهُ أَدْنَى شَيْء.

وَقَدْ رَاعَهُ الأَمْرُ، وَرَوَّعَهُ، وَرَعَبَهُ، وَأَرْهَبَهُ، وَذَعَرَهُ، وَهَالَهُ، وزَأَدَهُ.

وَخَوَّفْتهُ الأَمْرِ، وَمِنْ الأَمْرِ، وَأَخَفْتهُ، وَفَزَّعْتهُ، وَأَفْزَعْتهُ.

وَهَوَّلْت عَلَيْهِ بِكَذَا : أَيْ خَوَّفْتهُ.

وَهَوَّلْت الأَمْرَ عِنْدَهُ : أَيْ جَعَلْتهُ هَائِلاً.

وَاسْتَهَالَ الأَمْرِ، وَاسْتَهْوَلَهُ، وَتَخَوَّفَهُ، وَتَخَوَّفَ مِنْهُ، وَتَفَزَّعَ مِنْهُ، وَتَرَوَّعَ مِنْهُ، وَتَخَشَّاهُ.

وَتَوَجَّسَ مِنْهُ خَوْفاً، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة، وَأَضْمَرَ مَخَافَة، وَاسْتَشْعَرَ خَشْيَةً وَخَشَاةً، وَوَخَشَاةً، وَوَوْعاً، وَرُوَاعاً، وَرُعْباً، وَرَهْباً، وَرُهْباً، وَرُوْعاً، وَرُوَاعاً، وَرُعْباً، وَذُعْراً، وزُوُعة شَدِيدَة، وَفَزْعَة شَدِيدَة، وَفَزْعَة شَديدَة، وَفَزْعَة شَديدَة، وَفَزْعَة شَديدَة، وَوَهْلَة شَديدَة.

وَخَاضَ فُلان هَوْل اللَّيْلِ، وَهَوْل الْبَحْرِ،وَأَهْوَاله، وَتَهَاوِيله، وَإِنَّهُ لَخَوَّاض أَهْوَال.

وَهَذَا خَوْف يُشَيِّبُ الرُّؤُوس، وَيَبْيَضُّ لَهُ رَأْسُ الْوَلِيدِ، وَهَوْل يُرَوِّعُ الأُسُود، وَهَذِيبُ قَلْبِ الْجَمَاد، وَعَيدُ لَهُ الْجِبَال فَرَقاً، وَقَدْ اِنْخَلَعَتْ لَهُ الْقُلُوبُ، وَاضْطَرَبَتْ الْحَوَاسُ، وَاقْشَعَرَّتْ الْجُلُودُ، وَأَرْعَشَتْ الأَيْدِي، وَرَجَفَتْ الْقَوَائِم، وَاصْطَكَّتْ الرُّكَبُ، وَتَزَلْزَلَتْ الْقُدَام، وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ.

وَسَمِعَ فُلان هَيْعَةَ الْعَدُوّ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ، وَأُرْعِدَتْ خَصَائِلُهُ، وَأُرْعِشَتْ مَفَاصِلُهُ، وَانْتَفَخَ سَحْرُهُ، وَانْتَفَخَتْ مَسَاحِرُهُ، وَنَزَلَ الرُّعْبِ فِي قَلْبِهِ، وَمُلِئَ صَدْرُهُ مَا الْخُوْف مِلْء ضُلُوعِه، وَأَخَذَهُ الرُّعْبِ بِأَفْكَلِهِ، وَبَاتَ مَا يَسْتَقِرُّ جَنَانه مِنْ الْفَزَعِ، وَقَدْ أُسْتُفِزَ فَرَقاً، وَزِيلَ زَويلُهُ، وَزِيلَ زَوَالُهُ، وَزَفَّ رَأَلُه، وَخَوَّدَ رَأْلُه، وَطَارَتْ نَفْسه شُعَاعاً، وَذَهَبَتْ نَفْسه لِهَاعاً ، وَخَانَهُ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ، وَوَجَفَ قَلْبُهُ مِنْ الْفَرَقِ، وَمَا زَالَ قَلْبُهُ ، وَخَفَقَ فؤاده، واستُطِيرَ فُوَاده مِنْ الذُّعْرِ، وَنَزَا قَلْبُهُ مِنْ الْخَوْفِ، وَمَا زَالَ قَلْبه يَقُومُ وَيَقْعُدُ، وَكَادَ قَلْبُهُ يَخْرُجُ مِنْ صَدْرِهِ، وَكَادَ يَنْشَقُّ الْخَوْفُ قَمِيصِ الْخَوْفِ، وَمَا زَالَ قَلْبِهِ، وَكَادَتْ تَتَزَايَلُ أَعْضَاؤُهُ مِنْ الْفَرَقِ، وَقَدْ هَتَكَ الْخَوْفُ قَمِيصِ صَدْرُهُ مِنْ الرُّعْبِ، وَكَادَتْ تَتَزَايَلُ أَعْضَاؤُهُ مِنْ الْفَرَقِ، وَقَدْ هَتَكَ الْخَوْفُ قَمِيصِ قَلْبِهِ، وَهَاتَكَ حِجَابَ قَلْبِهِ، وَاهْاتَ قَلْبه كَمَا يَنْهَاثُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ.

وَطَلَعَ عَلَيْهِ السَّبُعُ فَقَفَّ شَعَرُهُ، وَاقْشَعَرَّ بَدَنُهُ، وَامْتُقِعَ لَوْنُهُ، وَابتُقِعَ، وَانْتُقِعَ، والتُقِعَ، وَالْتُمِعَ، وَالْتُمِئَ، وَاسْتُفِعَ، وَابْتُسِرَ، وَانْتُشِفَ، وَانْتُسِفَ ـ بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُ ولِ فِيهِنَّ ـ: إِذَا تَغَيَّرَ وَاصْفَرَّ.

وَقَدْ رُدِعَ الرَّجُل، وَأُسْهِبَ ـ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُ ولِ أَيْضاً ـ : إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُـهُ مِـنْ فَـزَع وَنَحْوه. وَجَاءَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ دَم، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ رَائِحَة دَمٍ مِنْ الْفَرَقِ.

وَجَاءَنَا مُتَهَدِّج الصَّوْتِ : أَيْ مُتَقَطِّعُهُ فِي اِرْتِعَاش.

وَغَرِقَ الصَّوْت ـ بِفَتْحِ فَكَسْر ـ: أَيْ مُتْقَطِّعَه مِنْ الذُّعْرِ.

وَقَدْ اُعْتُقِلَ لِسَانه، وَتَلَجْلَجَ مَنْطِقُهُ، وَتَقَعْقَعَ حَنَكَاهُ، وَقَفْقَفَتْ أَسْنَانه، وَتَقَفْقَفَتْ، وَقَفْقَفَتْ، وَقَفْقَفَتْ، وَاللَّهُ وَجَلاهُ، وَعَقَلَ الرُّعْبِ يَدَيْهِ، وَخَانَتْهُ رِجْلاهُ، وَأَسْلَمَتْهُ رِجْلاهُ، وَلا تُقِلُّهُ وَأَسْلَمَتْهُ قَوَائِه، وَتَخَاذَلَتْ رِجْلاهُ مِنْ الْفَرَقِ، وَأَصْبَحَ لا تَحْمِلُهُ رِجْلاهُ، وَلا تُقِلُّهُ رَجْلاهُ، وَلا تُقِلُّهُ رَجْلاهُ، وَلا تَقْبَعْهُ رِجْلاهُ، وَقَامَ يَجُرُّ رِجْلَهُ فَرَقاً.

وَرَأَيْته وَقَدْ دَهِشَ مِنْ الْخَوْفِ، وَبَرِقَ، وَخَرِقَ ـ بِالْكَسْرِ فِيهِنَّ ـ: إِذَا بُهِتَ وَشَخَصَ بِبَصَرِهِ وَأَقَامَ لا يَطْرِفُ.

وَعَقِرَ ـ بِالْكَسْرِ أَيْضاً ـ: إِذَا فَجِئَهُ الرَّوْعِ فَدُهِشَ فَلَمْ يَقْـدِرْ أَنْ يَتَقَـدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، وَعَقِّى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلام.

### ـ وَ نُقَالُ:

خَرِقَ الظَّبْي أَيْضاً، وَعُقِرَ: إِذَا دُهِشَ مِنْ الْخَوْفِ فَلَصِقَ بِالأَرْضِ وَلَـمْ يَقْـدِرْ عَـلَى النُّهُوضِ. وَكَذَلِكَ الطَّائِر إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّيَرَانِ جَزَعاً.

وَاهْتَلَكَتْ الْقَطَاة مِنْ خَوْفِ الْبَازِي: إِذَا رَمَتْ بِنَفْسِهَا فِي الْمَهَالِكِ.

# ـ وَيُقَالُ:

أَشْفَقَ مِنْ كَذَا إِشْفَاقاً: وَهُوَ الْخَوْفُ مَعَ حِرْصِ وَرِقَّةِ قَلْب، وَ:قَـدْ أَشْفَقْت عَلَى فُلانِ أَنْ يُصِيبَهُ سُوء.

وَحَذِر الأَمْرِ، وَمِنْ الأَمْرِ، وَحَاذَرَ، واحْتَذَرَ، وَتَحَذَّرَ: إِذَا خَافَـهُ وَتَحَرَّزَ مِنْـهُ،وَ: أَنَـا أَحْذَرُ عَلَى فُلان مِنْ كَذَا، وَقَدْ حَذَّرْتهُ الأَمْرِ، وَأَنَا حَذِيرُك مِنْ فُلان.

وَأَلاحَ مِنْ الشَّيْءِ إِلاحَة، وَأَشَاحَ مِنْهُ، وشَايَحَ: إِذَا أَشْفَقَ مِنْهُ وَحَاذَرَ.

وَقِيلَ الإِشَاحَة والمُشَايَحَة: الْحَذَر مَعَ الْجِدِّ؛ يُقَالُ: فَرَّ فُلانٌ مُشِيحاً مِنْ الْعَدُوِّ.

وَهَابَهُ هَيْبَةً وَمَهَابَةً :وَهُوَ الْخَوْفُ مَعَ الإِجْلالِ، وَ: أَمْر مَهِيب، وَسُلْطَان مَهِيب، وَسُلْطَان مَهِيب، وَمَهيب، وَسُلْطَان مَهِيب، وَمَهيب الْجَانِب.

وَقَدْ هَيَّبْت إِلَيْهِ الشَّيْء: إِذَا جَعَلْتهُ مَهِيباً عِنْدَهُ، وَتَهَيَّبَهُ هُوَ.

وَالْهَيْبَةُ أَيْضاً وَالْمَهَابَةُ : التَّقِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْء.

وَفُلان يَهَابُ الأُمُورَ، وَيَتَهَيَّبُهَا: إِذَا كَانَ قَلِيلِ الإِقْدَامِ عَلَيْهَا.

وَهُوَ رَجُلٌ هَيُّوبٌ، وَهَيَّابٌ، وَهَيَّابَةُ، وَهَيَّابَةُ، وَهَيَّبَان \_ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَفْتُوحَة ـ: أَيْ جَبَان يَهَابُ كُلَّ شَيْء.

# ـ وَتَقُولُ:

تَوَجَّسْت الشَّيْءَ وَالصَّوْت: إِذَا سَمِعْته وَأَنْتَ خَائِف.

وَهِيلَ السَّكْرَانِ ـ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ـ: إِذَا رَأْى تَهَاوِيلَ فِي سُكْرِهِ فَفَزِعَ لَهَا.

وَزَعِقَ الرَّجُلُ ـ بِالْكَسْرِ ـ وَزُعِقَ ـ عَلَى مَـا لَـمْ يُسَـمَّ فَاعِلُـهُ ـ وَانْزَعَقَ: إِذَا خَـافَ بِاللَّيْلِ، وَ:هُـوَ زَعِقٌ ـ بِفَتْحِ فَكَسْرٍ ــ

وَقَدْ زَعَقَهُ الشَّيْءُ: إِذَا أَفْزَعَهُ.

# ـ وَيُقَالُ:

ضَغَبَ الرَّجُل:إِذَا اِخْتَبَاً فِي خَمْرٍ وَنَحْوه فَفَزِعَ الإِنْسَانُ مِثْلِ صَوْتِ السَّبُعِ. وَقَدْ ضَغَبْت لِفُلانِ مَِوْضِع كَذَا: إِذَا فَعَلْت ذَلِكَ.

وَفَزَّعْت الصَّبِيّ بِهُولَةٍ ـ بِالضَّمِّ ـ: وَهِيَ مَا يَفْزَعُ بِهِ مِنْ الصُّورِ الْهَائِلَةِ.

وَالْهُولَةُ أَيْضاً؛ كُلِّ مَا هَالَكَ، وَكَذَلِكَ الْمَفْزَعَة \_ بِالْفَتْحِ \_

ـ وَيُقَالُ لِلْقَبِيحِ الصُّورَة:

مَا هُوَ إِلا هُولَة مِنْ الْهَوْلِ \_ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ \_.

ـوَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

فُلان آمِن الْبَال، آمِن السِّرْب، مُطْمَئِنّ الْقَلْبِ، وَادِع النَّفْس، سَاكِن الْجَأْشِ، هَادِئ الْبَالِ، وَهُو فِي أَمْنٍ، وَأَمَانٍ، وَأَمَنَةٍ ـ بِالتَّحْرِيكِ ـ وَدَعَة، وَمَوْدُوع، وَسَكِينَة، وَطُمَأْنينَة.

وَهُوَ فِي مَأْمَنٍ مِنْ كَذَا، وَفِي كِنِّ مِـنْ الْمَخَـاوِفِ، وَهُـوَ فِي دَارِ الأَمَـانِ، وَفِي حِمـيً أَمين.

وَقَدْ أَمِنَ الرَّجُل، وَسَكَنَ، واطْمَأَنَّ، وَبَلَغَ مَأْمَنَهُ، وَزَالَتْ مَخَافَتُهُ، وَسَكَنَ جَأْشُهُ، وَسَكَن رَوْعُهُ، وَأَفْرَخَ رَوْعُهُ، وَقَّرَ بَالُهُ،وَهَدَأَتْ ضُلُوعُهُ، وَثَابَتْ إِلَيْهِ نَفْسه، وَارْفَضَّتْ عَنْهُ الْمَخَاوِف، وَأَصْبَحَ آمِناً فِي سِرْبِهِ.

وَطَهْأَنْته أَنَا، وَسَكَّنْت مِنْهُ، وَسَكَّنْت رَوْعَهُ، وَطَأْمَنْت مِنْ رَوْعِهِ، وَطَأْمَنْت جَأْشه، وَخَفَّضْت جَأْشه، وَأَذْهَبْت خِيفَتهُ، وَأَزَلْت حِذَاره، وَآمَنْت رَوْعَته، وَشَرَوْت رَوْعته، وَحَلَلْت عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قَلْبِهِ.

ـ وَتَقُولُ لِلْخَائِفِ:

سَكِّنْ رَوْعَكَ، وَخَفِّضْ عَلَيْك جَأْشَك، وَلا تُرَع، وَلا بَأْسَ عَلَيْك.

وَهَذَا أَمْرِ لَا تَقِيَّةَ فِيهِ، وَلَا خَوْفَ مِنْهُ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ، وَلَا خَطَرَ مِنْهُ، وَلَا تَبِعَةَ فِيهِ عَلَيْكَ مَنْهُ، وَلَا مَا تُخْشَى عَوَاقِبه، وَلَيْسَ فِيهِ عَلَيْكَ كَمِين فِيهِ عَلَيْكَ كَمِين سُوء، وَهُوَ أَمْرٌ سَلِيم الْعَوَاقِب، مَأْمُون الْغَوَائِل.

وَهَذَا أَمْرِ لا أَشْغَل بِهِ بَالِي، وَلا أُوجِسُ مِنْهُ شَرَّاً، وَلا يَهْجُسُ فِي صَدْرِي مِنْـهُ سُـوء، وَلا يَجْرِي لَهُ فِي خَلَدِي مَخَافَة، وَلا يَتَمَثَّلُ مِنْهُ فِي قَلْبِي لِلرَّوْعِ خَيَال.

ـ وَيَقُولُ مَنْ كُلِّفَ أَمْراً يَخْشَى تَبعَته:

أَفْعَلُ كَذَا وَلِي الأَمَانُ؟ وَأَقُولُ كَذَا وَأَنَا آمِـن؟ ـ وَهُـوَ اِسْتِفْهَام ؛وَمَعْنَاهُ: طَلَب الأَمَان ــ

وَقَدْ اِسْتَأْمَنَ فُلاناً : إِذَا طَلَبَ مِنْهُ الأَمَانَ.

وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَ فِي أَمَانِهِ.

وَقَدْ آمَنَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمِنَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَوَاثَقَهُ عَلَى الأَمَانِ، وَأَعْطَاهُ عَهْد الأَمَانِ، وَضَمِنَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانِ.

ـ وَتَقُولُ:

وَجَدْت الْقَوْمَ غَارِّينَ: أَيْ آمِنِينَ؛ وَ: هُـمْ فِي عَيْشٍ غَرِيرٍ.

وَعَيْشِ أَبْلَه: وَهُوَ الَّذِي لا يُفَزَّعُ أَهْلُهُ.

وَقَدْ أَنَاخُوا فِي ظِلِّ الأَمَانِ، وَنَزَلُوا أَكْنَاف الدَّعَة، واسْتَذْرَوْا بِظِلِّ السَّكِينَةِ، وَوَرَفَتْ عَلَيْهِمْ ظِلال الأَمْنِ، وَضَرَبَ الأَمْنُ عَلَيْهِمْ سُرَادِقَهُ، وَضَرَبَ الأَمْـن فِيهِمْ أَطْنَابِه.

وَفُلانٌ مُقِيمٌ تَحْتَ سَمَاء الأَمْن، مُتَقَلِّب عَلَى مِهَاد الدَّعَة، وَقَدْ نُفِيَ عَنْهُ الْحَذَرُ، وَسَالَمَتْهُ الْمَخَاوِف، وَهَادَنَتْهُ الْحَوَادِث، وَنَامَتْ عَنْهُ عُيُون الطَّوَارِق، وَصُرِفَتْ عَنْهُ لَحَظَات الْغِيرِ، وَغُضَّ عَنْهُ بَصَر الْعَدُوّ وَالْحَاسِد.

# ككككك بهند المحكم مرده ـ فَصْلٌ فِي الْحَيَاءِ وَالْوَقَاحَةِ

# ـ يُقَالُ:

حَيِيت مِنْ فُلان، وَحَيِيت مِنْ الأَمْرِ، وَاسْتَحْيَيْت مِنْهُ، وَاسْتَحْيَتْ ـ بِيَاءٍ واحدة ـ وَهَذَا أَمْر يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَيُسْتَحْيَ، وإِنِّي لأَسْتَحْيِي فُلاناً، وَأَسْتَحِيهُ ـ يُعْـدَّى بِنَفْسِـهِ وَبالْحَرْفِ ــ

وَقَدْ حَشِمْت مِنْهُ، وَاحْتَشَمْت، وَتَحَشَّمْت، وَقَـالَ لِي كَـذَا فحشَـمَنِي، وأَحْشَـمَنِي، وَقَدْ انْقَبَضْت مِنْهُ حَيَاء، وَانْزَوَيْت حَيَاء.

وَفُلان رَجُل حَيِيٌّ، وَحَشِيمٌ، وإِنَّهُ لَحَيِيّ الْوَجْه، وَرَقِيق الْوَجْهِ، وَحَيِيّ الطَّبْع، وَهُـوَ أَحْيَا مِنْ الْهَدِيّ، وَأَحْيَا مِنْ كَعَاب، وَأَحْيَا مِنْ عَذْرَاءَ، وَمِنْ مُخَدَّرَة، وَمِنْ مُخَبَّأَة. ـ وَتَقُولُ:

> قَنِيتُ حَيَائِي ـ بِالْكَسْرِ ـ: أَيْ لَزِمْتهُ، قُنْيَاناً ـ بِالضَّمِّ ـ. وَقَدْ لَبِسْت عِطَاف الْحَيَاء، وَارْتَدَيْت بِرِدَاءِ الْحِشْمَةِ.

وَإِنِّي لَيَقْتَنِينِي الْحَيَاء أَنْ أَفْعَلَ كَذَا: أَيْ يَكُفُّنِي وَيَعِظُنِي.

وَفُلان رَجُل حَيِيٌّ، وَحَشِيمٌ، وإِنَّهُ لَحَيِيّ الْوَجْه، وَرَقِيق الْوَجْهِ، وَحَيِيّ الطَّبْع، وَهُـوَ أَحْيَا مِنْ الْهَدِيّ، وَأَحْيَا مِنْ كَعَاب، وَأَحْيَا مِنْ عَذْرَاءَ، وَمِنْ مُخَدَّرَة، وَمِنْ مُخَبَّأَة.

ـ وَتَقُولُ:

قَنِيتُ حَيَائِي ـ بِالْكَسْرِ ـ: أَيْ لَزِمْتهُ، قُنْيَاناً ـ بِالضَّمِّ ـ.

وَقَدْ لَبِسْت عِطَاف الْحَيَاء، وَارْتَدَيْت بِردَاءِ الْحِشْمَةِ.

وَإِنِّي لَيَقْتَنِينِي الْحَيَاء أَنْ أَفْعَلَ: كَذَا أَيْ يَكُفُّنِي وَيَعِظُنِي.

وَهَـذَا أَمْـر يَقْبِضُـنِي عَنْـهُ الْحَيَـاء، وَيَصُـدُّنِي عَنْـهُ الْحَيَـاء، وَيَزَعُنِـي عَنْـهُ وَازِع الْحشْمَة.

وَقَدْ اِنْقَدَعْت عَنْ الشَّيْءِ: أَيْ اِسْتَحْيَيْت مِنْهُ.

ـ وَيُقَالُ:

طَنِئَ الرَّجُل: إِذَا كَانَ فِي صَدْرِهِ شَيْء يَسْتَحْيِي أَنْ يُخْرِجَهُ.

ـ وَتَقُولُ:

فُلان يَتَصَحَّبُ مِنَّا: أَيْ يَسْتَحْيِي، وَ:قَـدْ تَصَحَّبَ مِنْ مُجَالَسَتِنَا.

وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُسْتَحْيِياً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُنْبَسِطِ فِي الظُّهُورِ: مَا أَنْتَ مِِئْجَرِد السِّلْك.

وَقَدْ تَزَايِلَ الرَّجُل: إِذَا اِحْتَشَمَ وَانْقَبَضَ.

وَإِنَّـهُ لَيَتَزَايَلُ عَنْ فُلانٍ: إِذَا اِنْقَبَضَ مِنْهُ وَلَمْ يَجْتَرِئْ عَلَيْهِ.

وَجَلَسَتْ فُلانَة إِلَيْنَا مُتَزَايِلَة: إِذَا اِنْقَبَضَتْ وَسَتَرَتْ وَجْهَهَا.

### ـ وَيُقَالُ:

اِمْرَأَة خَفِرَة، وَمِخْفَار، وَبِهَا خَفَرٌ ـ بِفَتْحَتَيْنِ ـ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحَيَاءِ،وَ:قَــدْ خَفِرَتْ ـ بِالْكَسْر ـ وَتَخَفَّرَتْ.

وَإِمْرَأَة قَدِعَةٌ \_ بِفَتْح فَكَسْرِ \_ وَقَدُوعٌ: أَيْ كَثِيرَة الْحَيَاءِ قَلِيلَة الْكَلام.

وامرأة خَرِيدَة، وَخَرِيدٌ، وَخَرُودٌ: إِذَا كَانَتْ حَيِيَّة طَوِيلَة السُّكُوتِ خَافِضَةَ الصَّوْتِ، وَقَدْ خَردَتْ ـ بِالْكَسْرِ ـ وَتَخَرَّدَتْ.

وَإِنَّهَا لَذَات صَوْت خَرِيد: أَيْ لَيِّن عَلَيْهِ أَثَر الْحَيَاءِ.

# ـ وَيُقَالُ:

خَجِلَ الرَّجُلِ ـ بِالْكَسْرِ ـ خَجَلاً: إِذَا بُهِتَ مِنْ الْحَيَاءِ،وَ:هُــوَ خَجِلٌ ـ بِفَتْحٍ فَكَسْر ـ.

وَأَخْجَلَهُ ذَلِكَ الأَمْرُ، وَخَجَّلَهُ تَخْجِيلاً، وَأَخْجَلْته أَنَا، وَخَجَّلْته، وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ مِنْ ذَلِكَ خَجْلَة ـ بِالْفَتْحِ ــ

وَكَلَّمْتهُ فَتَضَرَّجَ خَدَّاهُ مِنْ الْخَجَلِ، وَقَنَّعَهُ الْخَجَل، وَعَلَتْ وَجْهُهُ حُمْرَة الْخَجَل.

وَقَدْ شَرِقَ لَوْنُهُ ـ بِالْكَسْرِ ـ: إِذَا اِحْمَرَّ مِنْ الْخَجَلِ.

وَفُلان يُدْمِيه اللَّحْظ، وَيَجْرَحُ خَدَّيْهِ اللَّحْظ.

وَرَأَيْته وَقَدْ ارْفَضَّ عَرَقاً، وَنَدِيَ وَجْهه عَرَقاً، وَرَشَحَ جَبِينُه عَرَقاً، وَجَرَى عَلَى وَجْهِـهِ عَرَق الْحَيَاءِ، وَأَعْرَضَ وَهُوَ نَدِيّ الْوَجْه، وَنَدِيّ الْجَبِين، وَذَهَـبَ وَهُـوَ يَمْسَحُ جَبِين الْخَجَل.

وَعَاتَبْتهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَازْوَرَّ خَجَلاً، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ خَجَلاً، وَسَتَرَ وَجْهَهُ خَجَلاً، وَقَائَبْتهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَازْوَرَّ خَجَلاً، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ خَجَلاً، وَقَادْ لَفَّ الْحَيَاء رَأْسَهُ، وَأَطْرَقَ رَأْسَه مِنْ الْخَجَلِ، وَتَطَعَهُ الْحَيَاء عَنْ الْكَلامِ، وَكَادَ وَغَضَّ الْخَجَل طَرْفه، وَاعْتُقِلَ لِسَائُهُ مِنْ الْخَجَلِ، وَقَطَعَهُ الْحَيَاء عَنْ الْكَلامِ، وَكَادَ يَذُوبُ مِنْ الْحَيَاءِ، وَيَسُوخُ مِنْ الْخَجَلِ، وَخَجِلَ حَتَّى قَنَى لَوْ سَاخَتْ بِهِ الأَرْض، وَمَرَّ وَهُو يَعْتُرُ فِي ثَوْبِهِ مِنْ الْخَجَلِ.

### ـ وَيُقَالُ:

خَزِيَ الرَّجُل خَزَايَة ـ بِالْفَتْحِ ـ وَتَشَوَّرَ: إِذَا اِشْتَدَّ حَيَاؤُهُ لأَمْرٍ قَبِيحٍ صَدَرَ مِنْهُ، وَ:هُ وَ خَزْيَانُ، وَهِيَ خَزْياً.

وأصَابَتْه خِزْيَة، وَشَوْرَة:وَهِيَ الْخَصْلَةُ يُسْتَحْيَا مِنْهَا.

وَقَدْ وَأَبَ مِنْ ذَلِكَ الأَمْرِ إِبَةً \_ كَعِدَة \_ وَاتَّأَبَ \_ بِالتَّشْدِيدِ ـ: أَيْ خَزِيَ وَاسْتَحْيَا \_ وَالاسْم: التُّؤْبَة؛ مِثَال هُمَزَة ؛ وَالْمَوْئِبَة بِفَتْحِ الْمِيمِ ــ

وَهِيَ الْمُخْزِيَاتُ، وَالْمُوئِبَاتُ - بِالضَّمِّ -: لِكُلِّ فَعْلَةٍ يُخْزَى صَاحِبُهَا.

وَقَدْ أَخْزَاهُ ذَلِكَ الأَمْرِ: إِذَا أَوْرَتُهُ خَزَايَة.

وَقُلْت لَهُ كَذَا فَأَخْزَيْته: أَيْ أَخْجَلْتهُ.

# ـ وَيُقَالُ:

أَوْأَبْته: إِذَا فَعَلْت بِهِ فِعْلاً يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَكَذَلِكَ شَوَّرْتهُ، وَشَوَّرْت بِهِ.

# ـ وَيُقَالُ:

جَاءَ فُلانٌ بِالْمُنْدِيَات: أَيْ الْمُخْزِيَات.

وَرَمَاهُ بِالْمُنْدِيَاتِ: إِذَا عَيَّرَهُ مِمَا يَخْجَلُ مِنْهُ.

ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ شُجَاعُ الْقَلْبِ جَبَانِ الْوَجْهِ: أَيْ حَيِيّ.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ :

هُوَ وَقِحٌ، وَوَقَاحٌ ـ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ ـ وَهِـيَ وَقِحَـة، وَوَقَـاحٌ، وإِنَّ بِـهِ وَقَاحَـةً، وَقِحَة، وَوَقَاحٌ وإِنَّ بِـهِ وَقَاحَـةً، وَقِكَة ـ مِثَال عِدَة ـ وَقَدْ وَقُحَ ـ بِالضَّمِّ ـ واتَّقَحَ، وَتَوَقَّحَ، وتَوَاقَحَ عَلَى فُلان.

وَهُوَ أَوْقَحُ مِنْ ذِئْب، وَأَوْقَحُ مِنْ بَغْي.

وإِنَّهُ لَوَقِحُ الْوَجْه، وَوَقَّاحِ الْوَجْه، صَفِيق الْوَجْه، صُلْبِ الْوَجْهِ، صَخْرِ الْوَجْه، صُلْبِ الْوَجْهِ، وَإِنَّهُ لا يَنْدَى لَـهُ جَبِين، الْجَبِينِ، قَلِيل الْحَيَاء، قَلِيل مَاء الْوَجْهِ، نَاضِب مَاء الْوَجْهِ، وَإِنَّهُ لا يَنْدَى لَـهُ جَبِين، وَلا تَعْمَلُ فِيهِ الْمُنْدِيَات، وَلا تَعُضُّ طَرْفَهُ الْمَخَازِي، وَإِنَّ لَـهُ وَجْهاً أَصْلَب مِنْ اللِّيطِ، وَأَصْلَب مِنْ صُمّ الصَّفَا.

# ـ وَتَقُولُ:

نَبَذَ فُلان الْحَيَاء، وَخَلَعَ الْحَيَاء، وَأَسْقَطَ الْحَيَاء، وَخَلَع عِذَار الْحَيَاء، وَنَضَبَ مِنْ وَجْهِهِ مَاء الْحَيَاءِ، وَأَبْرَزَ صَفْحَة الْوَقَاحَة، وَأَقْلَعَ عَنْ مَذَاهِب الْحِشْمَة، وَأَلْقَى عَنْهُ شِعَارِ الْحِشْمَة، وَخَلَعَ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ، وَأَمَاطَ قِنَاعِ الْحَيَاءِ، وَأَلْقَى عَنْ وَجْهِهِ بُرْقُعَ الْحَيَاءِ، وَخَلَعَ رِبْقَة الْحِشْمَة،

وَهَتَكَ سِتْر الْحِشْمَة، وَخَرَقَ حِجَابِ الْحِشْمَة.

ـ وَيُقَالُ:

قَلَبَ فُلان مِجَنَّه:إِذَا أَسْقَطَ الْحَيَاء.

وَفُلان رَجُل مُتَهَتِّكٌ، ومُسْتَهْتِكٌ: أَيْ لا يُبَالِي أَنْ يَهْتِكَ سِتْرَهُ.

وَرَجُلٌ مُسْتَهْتَرٌ ـ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ ـ: أَيْ لا يُبَالِي مَا قِيلَ فِيهِ وَلا مَا قِيلَ لَهُ.

وَقُلْت لَهُ قَوْلاً فَهَا أَلاحَ مِنْهُ: أَيْ مَا اِسْتَحَى.

وَإِنَّهُ لَرَجُل أَبَلّ : أَيْ لا يَسْتَحْيِي.

وَهُوَ رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ : أَيْ فَاحِش لا يُبَالِي مَا يَقُولُ.

وَقَالَ لَنَا كَلِمَةً مَّلاُّ الْفَمَ : أَيْ عَظِيمَة شَنِيعَة لا يَجُوزُ أَنْ تُحْكَى.

وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرِ مُتَّئِبٍ : أَيْ غَيْرِ مُسْتَحْي، يُقَالُ: اِتَّئِبْ يَا هَذَا.

وَفُلانٌ مَا يَتَصَحَّب مِنْ شَيْءٍ : أَيْ مَا يَتَوَقَّى ۖ وَمَا يَسْتَحْيِي ـ وَذُكِرَ هَذَانِ قَرِيباً ــ

ـ وَيُقَالُ:

جَلِعَتْ الْمَرْأَة ـ بِالْكَسْرِ ـ، وَجَالَعَتْ: إِذَا قَلَّ حَيَاؤُهَا وَتَكَلَّمَتْ بِـالْفُحْشِ، وَ:هِــيَ جَلِعَة، وَجَالِعَة، وَمُجَالِع؛وَكَذَلِكَ الرَّجُل.

وَالْمَجِعَة مِنْ النِّسَاءِ : مِثْل الْجَلِعَةِ،وَ:فِيهَا مَجَاعَةٌ ـ بِالْفَتْحِ ــ وَتَجَالَعَ الرَّجُلانِ، وَهَاجَعَا، وَتَرَافَتَا: إِذَا هَاجَنَا وَتَجَاوَبَا بِالْفُحْشِ.

### ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ نَبْرٌ \_ بِالْفَتْحِ ـ: أَيْ قَلِيلِ الْحَيَاء يَنْبِرِالنَّاس بِلِسَانِهِ.

ـ وَتَقُولُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ :

إِنْبَسَطَ الرَّجُلُ: إِذَا تَرَكَ الاحْتِشَامَ.

وَقَدْ حَلَّ حُبْوَتَهُ، وَنَقَـضَ حُبْوَتَهُ، وَحَلَّ عُقَـد الـتَّحَفُّظ، وَنَزَعَ مَلابِسَ التَّحَرُّز، وَأَرْسَلَ نَفْسَهُ عَلَى سَجِيَّتِهَا.

وَقَدْ تَذَيَّلَ فِي كَلامِهِ، وَتَبَسَّطَ فِيهِ، وَتَسَرَّحَ: إِذَا أَفَاضَ فِيهِ غَيْر مُحْتَشِم.

وَجَلَسَ إِلَىَّ فُلانٌ مُنْقَبِضاً فَبَاسَطْتُهُ، وَبَسَطْت مِنْهُ، وَبَسَطْت مِنْ اِنْقِبَاضِهِ، وَأَزَلْت عَنْهُ إِنْقُع الْخَجَلِ، وَأَزَلْت عَنْهُ الْحُبِشَامَهُ، وَسَرَوْتُ عَنْهُ رِدَاء الْحِشْمَةِ، وَأَمَطْت عَنْهُ الْرُقُع الْخَجَلِ، وَأَزَلْت عَنْهُ كُلَف الاحْتِشَام.

# ـ وَيُقَالُ:

جَاءَنَا فُلان مُدِلاً: أَيْ مُنْبَسِطاً، وَ :قَـدْ أَدَلَّ عَلَى فُلان، وَتَدَلَّلَ عَلَيْهِ.

وَلَهُ عَلَيْهِ دَالَّة: وَهِيَ شِبْهُ الْجُرْأَةِ تَدُلُّ بِهَا عَلَى صَاحِبِك.

وَفُلانٌ يَتَسَحَّبُ عَلَى إِخْوَانِهِ: أَيْ يَتَدَلَّلُ.

# ـ وَيُقَالُ:

اِمْ رَأَة بَـرْزَةٌ: إِذَا كَانَـتْ كَهْلَـة لا تَحْتَجِبُ اِحْتِجَـابِ الشَّـوَابِّ تَجْلِسُ لِلنَّـاسِ وَتُحَدِّثُهُمْ.

وَغُلامٌ بَزِيعٌ : أَيْ خَفِيف ظَرِيف يَتَكَلَّمُ وَلا يَسْتَحْيِي، وَ:قَــدْ بَزُعَ الْغُـلام، وَتَبَـزَّعَ، وَفِيهِ بَزَاعَةٌ ـ بِالْفَتْحِ ـ

#### 

# ٦/٤١ ـ فَصْلٌ فِي الرِّقَّةِ وَالْقَسْوَةِ

# ـ يُقَالُ:

رَقَّ لَهُ، وَرَثَى لَهُ، وَأَوَى لَهُ، وَشَفِقَ عَلَيْهِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ، وَرَحِمَهُ، وَرَئِفَ بِهِ، وَحَنَّ عَلَيْهِ، وَحَنَّا عَلَيْهِ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ، وَحَدَبَ عَلَيْهِ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَأَشْبَلَ عَلَيْهِ، وَلانَ لَهُ، وَلَطَفَ به، وَرَفَقَ به.

وَقَدْ رَقَّ لَهُ قَلْبُهُ، وَرَقَّتْ لَهُ كَبِدُهُ، وَلانَ لَهُ فُؤَادُهُ، وَحَنَّتْ عَلَيْهِ أَضْلاعه، وَرَقَّتْ لَهُ بَنَات أَلْبُيهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِلبِّهِ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ رَخْمَتهُ، وَرَفْرَفَ عَلَيْهِ بِجَنَاحِهِ، وَخَفَّ ضَ لَهُ جَنَاحَ رَحْمَتهِ، وَأَلانَ لَهُ أَعْطَاف رَحْمَته، وَأَوْسَع لَهُ جَنَاح رَحْمَتِهِ، وَأَلانَ لَهُ أَعْطَاف رَحْمَته، وَأَوْسَع لَهُ كَنَف رَحْمَته، وَآوَاهُ ظِلّ رَحْمَتِهِ، وَوَطَّأَ لَهُ مِهَاد رَأْفَته، وَهَبَّ عَلَيْهِ نَسِيمُ رَحْمَتِه، وَخَشَعَ لَهُ بَصَره مِنْ الرَّحْمَةِ.

وَأَدْرَكْتهُ عَلَيْهِ رِقَّة، وَشَفَقَة، وَحُنُـق، وَحَنَـان، وَحَـدَب، وَعَطْـف، وَرَأْفَـة، وَرَحْمَـة، وَمَرْحَمَة، وَمَأْوِيَّة، وَمَرْثِيَّة ـ بِالتَّخْفِيفِ فِيهِمَا ــ

وَهُوَ رَجُلٌ رؤوف، عَطُوف، رَحِيم، حَنَان، حَـدِب، لَطِيـف، شَـفِيق، رَفِيـق، رَقِيـق الْقَلْب، رَقِيق الْكَبِد.

وَقَدْ اِسْتَرْحَمْتهُ، وَاسْتَعْطَفْتهُ، واسْتَأْوَيْته، وَعَطَفْتهُ عَلَى فُلان، وأَرْقَقْته عَلَيْهِ، وَرَقَّقْته عَلَيْهِ، وَرَقَّقْت قَلْبَهُ عَلَيْهِ.

# ـ وَيَقُولُ الْمُسْتَرْحِم:

رُحْمَاك \_ بِالضَّمِّ \_ وَحَنَانك، وحَنَانَيْكَ \_ بِالتَّثْنِيَةِ \_ أَيْ حَنَاناً بَعْدَ حَنَان، وَرِفْقاً بِي، وَعَطْفاً عَلَيَّ، وَمَأْوِيَّة،وَمَرْحَمَة.

# ـ وَتَقُولُ:

هَذِهِ حَالَة يُرْثَى لَهَا، وَيُؤْوَى لَهَا، وَإِنَّهَا لَحَالَة تَتَوَجَّعُ لَهَا الْقُلُوبِ رِقَّة، وَتَنْفَطِرُ لَهَا الْقُلُوبُ رَحْمَة، وَتَسِيلُ لَهَا الْعُيُونِ رَأْفَة، وَحَالَة تَرِقُّ لَهَا الأَكْبَادِ الْغَلِيظَة، وَتَلِينَ لَهَا الْقُلُوبِ رَحْمَة، وَيَسْكِي لَهَا الْحَجَرِ الأَصَمَّ. لَهَا الْقُلُوبِ الْقَاسِيَة، وَيَتَصَدَّعُ لَهَا فُؤَادِ الْجُلْمُود، وَيَسْكِي لَهَا الْحَجَرِ الأَصَمَّ.

# ـ وَيُقَالُ:

أَبْقَى الأَمِيرِ عَلَى الْجَانِي، وَأُرْعِي عَلَيْهِ: إِذَا اِسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ فَرَحِمَـهُ وَعَفَـا عَنْـهُ، وَالاسْم: الْبُقْيَا، وَالرُّعْيَا، والْبَقْوَى، وَالرَّعْوَى ـ تُضَمُّ مَعَ الْيَاءِ وَتُفْتَحُ مَعَ الْوَاوِ ــ

# ـ يُقَالُ:

أَنْشُدُك الله وَالْبُقْيَا : أَيْ أَسْأَلُك بِالله أَنْ تُبْقِيَ عَلَيَّ.

# ـ وَيُقَالُ:

لا أَبْقَى الله عَلَيَّ إِنْ أَبْقَيْت عَلَيْك.

# ـ وَتَقُولُ:

قَدْ عَطَفَتْنِي عَلَى فُـلان عَوَاطِـف الـرَّحِم، وَعَطَفَتْنِي عَلَيْـهِ أَوَاصِر الْقَرَابَـة، وَقَـدْ تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمِي، وَأَطَّتْ لَهُ رَحِمِي، وَرَقَّتْ لَهُ رَحِمِي، وَحَنَّتْ عَلَيْهِ رَحِمِي.

# ـ وَيُقَالُ:

مَعَ فُلان حِيطَة لَك \_ بِالْكَسْرِ \_: أَيْ تَحَنُّن وَتَعَطُّف.

وَفُلانَ أَحْنَى النَّاسَ ضُلُوعاً عَلَيْك، وَهُوَ لَك كَالْوَالِدِ الْحَدِب، وإِنَّهُ لأَحْنَى عَلَيْك مِنْ الْوَالِدَةِ، وإِنَّهُ لَيَحْنُوَ عَلَيْك حُنُوّ الْوَالِدَاتِ عَلَى الْفَطِيم.

ـ وَيُقَالُ:

رَفْرَف الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِه : إِذَا تَحَنَّى عَلَيْهِ .

وَحَنَّ تُ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَشْبَلَتْ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّبَتْ عَلَيْهِمْ، وَتَحَدَّبَتْ: إِذَا أَقَامَتْ عَلَيْهِمْ

بَعْدَ زَوْجِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ،وَ:هِيَ أُمٌّ حَانِيَةٌ، وَأُمّ مُشْبِل، وَأُمّ عَطُوف.

وَقَدْ تَحَرَّكَتْ حَوْبَتهَا عَلَى وَلَدِهَا :وَهِيَ رِقَّةُ الأُمِّ خَاصَّة.

وَإِنَّهَا لَتَتَحَوَّبُ عَلَيْهِ : أَيْ تَتَوَجَّعُ رِقَّة.

وَقَدْ أَلْقَتْ عَلَيْهِ رَخَمَهَا ـ بِالتَّحْرِيكِ ـ وَرَخَمَتْهَا: أَيْ عَطْفهَا وَرِقَّتهَا.

ـ وَيُقَالُ:

ظَأَرَتْ الْمُرْضِع: إِذَا عَطَفَتْ عَلَى غَيْرِ وَلَـدِهَا وَأَرْضَعَتْهُ،وَ:ظَـأَرتهَا أَنَـا أَيْضاً ـ يتعدى وَلا يتعدى ـ وَهِيَ ظِئْرٌ ـ بِالْكَسْرِ ـ وَهُنَّ أَظَآر، وظُؤَار ـ بِالضَّمِّ ؛ وَهُـوَ مِنْ الْجُمُوعِ النَّادِرَةِ ـ

وَقَدْ اظَّأَرَ فُلانٌ لِوَلَدِهِ ـ بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ ـ: أَيْ اتَّخَذَ لَهُ ظِئْراً.

ـ وَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

هُوَ قَاسِي الْقَلْبِ، غَلِيظ الْكَبِد، جَافِي الطَّبْعِ، خَشِن الْجَانِبِ، فَظَّ الأَخْلاقِ، وَفِيـهِ قَسْوَة، وَقَسَاوَة، وَغِلْظَة، وَجَفَاء، وَخُشُونَة، وَفَظَاظَة. وَقَدْ قَسَا قَلْبُهُ عَلَى فُلان، وَحَجَبَهُ عَنْ رَحْمَتِهِ، وَطَوَى عَنْهُ ضُلُوعه، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِبَنَات أَلْبِهِ، وَقَبَضَ عَنْهُ عِلْفَ رَحْمَته، وَقَدْ وَلَّى بِبَنَات أَلْبِهِ، وَقَبَضَ عَنْهُ عِلْفَ رَحْمَته، وَقَدْ وَلَّى اِسْتِعْطَافه أُذُناً صَمَّاء، وَجَعَلَ فِي أُذُنِهِ وَقْراً عَنْ اِسْتِرْحَامِهِ، وَأَرْسَلَ عَلَى تَضَرُّعِهِ حِجَابِ سَمْعِهِ، وَوَلَّى اِسْتِعْطَافه صَفْحَة إِعْرَاضه.

وَقَدْ اِسْتَرْحَمَ مِنْهُ غَيْرَ رَاحِم، وَاشْتَكَى إِلَى غَيْرِ مُشْكٍ، وَاشْتَكَى إِلَى غَيْرِ مُصَمِّت، وَإِنَّا هُوَ كَالْمُسْتَجِيرِ بِعَمْرو، وَكَالْمُسْتَجِيرِ مِنْ الرَّمْضَاء بِالنَّارِ.

وَفِي الْمَثَلِ : ﴿ إِنْ جَرْجَرَ الْعَوْدِ فَزِدْهُ ثِقْلاً، وَإِنْ ضَجَّ الْعَوْدِ فَزِدْهُ وَقْراً، وإِنْ أَعْيَا الْعَوْدِ فَزِدْهُ نَوْطاً» .

# ـ وَتَقُولُ:

لِفُلان قَلْبِ لا يَعْرِفُ اللِّين، وَلا تَلِجُهُ رَحْمَة، وَلا عَهْدَ لَهُ بِالرِّقَّةِ، وَإِنَّهُ لَـذُو قَلْب جَبَّار: أَيْ لا تَدَخُلُهُ الرَّحْمَة، وَإِنَّ لَهُ قَلْباً أَقْسَى مِنْ الْحَدِيدِ، وَأَقْسَى مِـنْ الصَّـوَّانِ، وَأَصْلَبِ مِنْ الْجُلْمُودِ، وَإِنَّهُ لأَغْلَظ كَبِداً مِنْ الإِبلِ.

# ـ وَتَقُولُ:

فُلان مَا تَأْصِرنِي عَلَيْهِ آصِرَة، وَمَا تَثْنِينِي عَلَيْهِ آصِرَة، وَمَا تعطفني عَلَيْهِ عَاطِفَة رَحِم، وَلا تَأْخُذُنِي بِهِ رَأْفَة، وَلَيْسَ لَهُ فِي قَلْبِي مَوْضِع مَرْحَمَة.

# ـ وَيُقَالُ:

عَنُفَ بِهِ ـ بالضَّمِّ ـ وَعَنُفَ عَلَيْهِ ـ وَهُوَ خِلاف رَفَقَ بِـهِ ـ وَ:رَجُـل عَنِيـف، وَفِيـهِ عُنْفٌ ـ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ ــ

وَقَدْ شَدَّ وَطْأَتِه عَلَى فُلان، وَشَدَّدَهَا: إِذَا أَخَذَهُ أَخْذًا عَنيفاً.

وَقَدْ أَخَذَهُ أَخْذ عَزِيز قَادِر، وَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدُ الْوَطْأَة، وَثَقِيلُ الْوَطْأَةِ.

#### 

# ٧/٤٢ ـ فَصْلٌ فِي الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

#### ـ يُقَالُ:

أَحْبَبْــــتُ فُلانـــاً، وَوَدِدْتـــه، وَوَمِقْتهُ،وَأَعْزَزْته،وَصَـــادَفْته،وَوَالَيْته، وخَالَلْتـــه، وَآخَيْته،وَصَافَيْته،وَخَالَصْته.

وَقَدْ صَادَقْتهُ الْوُدْ، وَصَافَيْته الْوُدّ، وَخَالَصْتهُ الْوُدّ، وَمَاحَضُّتهُ الْوُدّ، وأَصْفَيْته مَوَدَّتِي، وَأَخْلَصْت لَهُ وَلائِي، وَصَدَقْتهُ إخائي، وَخَصَصْته مَوَدَّتِي، وَأَخْلَصْت لَهُ وَلائِي، وَصَدَقْتهُ إخائي، وَخَصَصْته مِوَدَّتِي.

وَإِنَّ لَهُ مَوْضِعاً مِنْ نَفْسِي، وَلَهُ مَكَاناً مِنْ قَلْبِي، وَقَدْ أُشْرِبْت مَحَبَّته، وصَغَوْت إِلَيْهِ بِوُدِّي، وَآثَرْتهُ بِإِعْزَازِي.

وإِنِّي لأُحِبُّهُ حُبًّا صَرْداً : أَيْ خَالِصاً.

وَلَهُ عِنْدِي وُدّ مُصَفَّق : أَيْ صَافٍ.

وَلَهُ عِنْدِي ذِمَّة لا تُضَاعُ، وَعَهْد لا يُحْقَر، وَمَوْثِق لا يَنْقَضِ.

وَهُوَ حَبِيبِي، وَصَـدِيقِي، وَعَزِيـزِي، وَخَلِـيلِي، وَأَثِـيرِي، وَصَـفِيّي، وَأَخِـي، وَوَلِيِّـي، وَحَمِيمِي، وَخِلْصِي، وَخَالِصَتِي، وَخَلُصَانِي، وَسَكَنِي.

وَهُوَ قُرَّةُ عَيْنِي، وَمُنْيَةُ نَفْسِي، وَمَحَلّ أُنْسِي، وَهُوَ صَفِيِّي مِنْ بَيْن إِخْوَانِي، وَهُوَ مِنْ خَاصَّة خُلاّنِي، وَهُوَ أَخَصُّ إِخْوَانِي، وَأَقْرَبُهُمْ مَوَدَّة إِلَى قَلْبِي. وَالْقَوْمُ خُلَصَائِي، وَخُلْصَانِي، وَهُمْ أَهْلُ مَوَدَّتِي، وَأَهْلُ وَلائِي، وَإِنَّهُمْ لِإِخْـوَان صِـدْق، وَإِخْوَان وَفَاء، وَإِنَّهُمْ لَمِنْ أَحَبّ النَّاس إِلَيَّ، وَمِنْ أَعَزِّهِمْ عَلَيَّ، وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيَّ. ـ وَتَقُولُ:

قَدْ تَصَادَقَ الرَّجُلانِ ، وَتَسَاهَمَا الْوَفَاء، وَتَقَاسَمَا الصَّفَاء، وَهُمَا مُتَصَافِيَانِ عَلَى الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ، وَقَدْ تَقَلَّبْت مَعَ فُلانٍ فِي الشِّدَّةِ وَالْخَفْضِ، وَشَاطَرْتهُ صَرْعَيِ الرَّخَاء وَالْجُهْد.

وَهُوَ الصَّدِيقُ لا يُذَمُّ عَهْده، وَلا يُتَّهَمُ وُدّه، وَلا يَهُنْ عَقْده، وَلا يُخْشَى غَدْرُهُ.

وَبَيْنِي وَبَيْنَ فُلانٍ مَوْثِق، وَمِيثَاقٌ، وَعَهْد، وَذِمَّة، وَذِمَام، وَوَلاء، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ حَبْل مُحْصَف، وَقَدْ رَسَخَتْ بَيْنَنَا قَوَاعِدُ الْمَوَدَّةِ، وَتَوَثَّقَتْ عُرَى الْمُصَافَاة، وَاسْتَحْصَفَتْ مُحْصَف، وَقَدْ رَسَخَتْ بَيْنَا قَوَاعِدُ الْمُودَّةِ، وَتَوَثَّقَتْ عُرَى الْمُصَافَاة، وَاسْتَحْصَفَتْ أَسْبَابِ الْوَلاءِ، وَاسْتَحْصَدَتْ مَرَائِرِ الْحُبِ، وَأُمِرِ حَبْلِ الإِخَاء، وَتَأَكَّدَتْ عُقْدَة الإِخْلاص.

# ـ وَتَقُولُ:

فُلان مُتَحَبِّبٌ إِلَى النَّاسِ، وَمُتَوَدِّد إِلَيْهِمْ، وَقَدْ أُوتِيَ مَحَابٌ الْقُلُوب، وَاجْتَمَعَتْ الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبِّبُهُ إِلَىَّ كَرَمِ شَمَائِلِهِ، الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبَّبُهُ إِلَىَّ كَرَمِ شَمَائِلِهِ، وَإِنَّ فُلاناً لَيُحَبِّبُهُ إِلَىَّ كَرَمِ شَمَائِلِهِ، وَأَحْبِبْ إِلَىَّ بِهِ، وَحَبَّذَا هُوَ مِنْ رَجُل.

# ـ وَتَقُولُ:

خَطَبْتُ وُدَّ فُلان: إِذَا سَأَلْتُهُ الْمُصَافَقَة عَلَى الْوِدَادِ.

وَأَرَى لَك صَوْرَةً إِلَى فُلانٍ: أَيْ مَيْلَة إِلَيْهِ بِالْوُدِّ.

ـ وَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

هُوَ يَبْغُضُ فُلاناً، وَيَقْلِيه، وَيَقْلاهُ، وَيَشْنَأهُ، وَيَثْقُتهُ، وَيَكْرَههُ.

وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بُغْضٌ، وَبِغَضَةٌ،وَبَغْضَاء، وَقِلىًّ، وَمَقْلِيَة، وَشَـنَاءة، وَشَـنآن، ومَشْـنَؤُة، وَمَقْت، وَكَرَاهَة، وَكَرَاهِيَة، وَمَكْرُهَة.

وَقَدْ بَاغَضَهُ، وَمَاقَتَه ُ، وَعَادَاهُ، وَنَاوَأَهُ، وَنَبَذَ مَوَدَّته، وَصَدَفَ عَنْهُ بِوُدِّهِ، وَنَبَا عَنْهُ بِوُدِّهِ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ بِوَلائِهِ، وَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، وَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ، وَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ، وَطَوَى عَنْهُ كَشْحَهُ.

وَقَدْ أُشْرِبَ بِغْضَتَهُ، وَاعْتَقَدَ لَهُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء، وَطَوَى عَلَى عَدَاوَتِهِ أَحْنَاء صَدْره.

وَقَدْ فَسَدَ مَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَفَسَدَتْ ذَات بَيْنَهُمَا، وَأَظْلَمَ الْجَوّ بَيْنَهُمَا، وَاغْبَرَّ الْجَوُّ بَيْنَهُمَا، وَأَظْلَمَ الْجَوّ بَيْنَهُمَا، وَانْفَصَـمَتْ عُرَاهَـا، وَانْفَصَـمَتْ عُرَاهَـا، وَانْفَصَـمَتْ عُرَاهَـا، وَانْفَصَـمَتْ عُرَاهَـا، وَانْتَقَضَتْ مِرَّتَهَا، وَرَثَّ حَبْلهَا، وَرَثَّتْ قُوَاهَـا، وَانْدَكَّتْ قَوَاعِـدُهَا، وَتَقَوَّضَتْ دَعَامُهَا، وَأَخْلَقَ الْعَهْدُ بَيْنَنَا، وَرَثَتْ حِبَالُهُ عِنْدِى.

وَإِنَّ فُلاناً لَرَجُل بَغِيضٌ، وَمَقِيتٌ، وَكَرِيهٌ، وَقَدْ بُغِّضَ إِلَيَّ، وَتَبَغَّضَ إِلَيَّ، وَبَغَّضَـهُ إِلَىَّ سُوءِ صَنِيعِهِ، وَهُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ فُلان.

### ـ وَيُقَالُ:

فَرِكَتْ الْمَـرْأَةُ زَوْجَهَا: إِذَا أَبْغَضَتْهُ، وَفَرِكَهَا هُـوَ: أَبْغَضَـهَا ـ خَاصّ بِالزَّوْجَيْنِ ـ وَبَيْنَهُمَا فِرْك ـ بِالْكَسْرِ ـ وَإِمْرَأَة فَارِكٌ، وَفَرُوكٌ.

#### 

# ٨/٤٣ ـ فَصْلٌ فِي الْمُوَاصَلَةِ وَالْقَطِيعَةِ

# ـ يُقَالُ:

هُوَ يَأْلَفُ فُلاناً، وَيَصْحَبُهُ، وَيُصَاحِبُهُ، وَيُعَاشِرُهُ، وَيُؤَانِسُهُ، وَيُخَالِطُهُ، وَيُمَازِجُهُ، وَيُقَارِنُهُ، وَيُلابِسُهُ، وَيُخَادِنُهُ، وَيُدَاخِلُهُ، ويُبَاطِنُهُ، وَيُجَالِسُهُ، وَيُسَامِرُهُ، وَيُنَادِمُهُ، وَيُحَادِثُهُ، ويُنَافِثُهُ، وَيُثَافِنُهُ.

وَهُوَ صَاحِبُهُ، وَإِلْفُهُ، وألِيفُهُ، وَعَشِيرُهُ، وَقَرِينُهُ، وَخِدْنُهُ، وَخَدِينُهُ، وَأَنِيسُهُ، وَإِنْسُهُ، وَابْنِ إِنْسِهِ، وَجَلِيسُهُ، وَسَمِيرُهُ، وَنَدِيهُهُ، وَحِدْثُهُ، وَسَكَنُهُ.

وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ صِلَة مُوَثَّقَة الْعُرَى، مَتِينَة الأَسْبَابِ، وَقَدْ وَصَلَهُ، وَوَاصَلَهُ، وَأَحْسَن صِلَته، وَأَجْمَل عِشْرَتِهِ، وَهُمَا يَصْطَحِبَانِ عَلَى الْعِلاتِ، وَيَأْتَلِفَانِ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَيَجْتَمِعَانِ عَلَى النَّعْمَاءِ وَالْبَأْسَاءِ.

وَقَدْ قَكَّنَتْ بَيْنَهُمَا الأُلْفَة، وَلَبِسَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ دَهْراً مَلِياً، وَمُلِّيَهُ رَدَحاً طَوِيلاً، وَأُمْتِعُ بِهِ زَمَناً مَدِيداً، وَهُهَا أَخَوَا صَفَاء، وَأَلِيفَا مَوَدَّة، وَخَدِينا مُخَالَصَة،وَقَرِينَا وَفَاء، وَعَشِيرًا صَبَاء، وَقَدْ جَمَعَتْهُمَا أَوَاصِرُ الْقَرَابَة، وَأَلَّفَتْ بَيْنَهُمَا وَحْدَة الْهَوَى.

# ـ وَيُقَالُ:

نَضَحَ وُدَّهُ، وَنَضَحَ أَدِيمَ وُدِّه، وَبَلَّ رَحِمه، وَنَدَّى رَحِمَهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ: إِذَا تَعَهَّـدَ ذَا وُدِّه أَوْ ذَا رَحِمِهِ بِالصِّلَةِ وَالْبِرِّ مُحَافِظٌ عَلَى بَقَاءِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الأَوَاصِرِ.

# ـ وَيُقَالُ لِلْمُتَحَابِينَ:

أَدَامَ الله جُمْعَة مَا بَيْنَكُمَا: أَيْ أُلْفَةٍ مَا بَيْنَكُمَا.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ:

قَدْ قَطَعَ فُلانٌ فُلاناً، وَقَاطَعَهُ، وَصَارَمَهُ، وَهَاجَرَهُ، وَجَانَبَهُ، وَدَابَرَهُ، وَبَاعَدَهُ، وَجَفَاهُ، وَجَافَاهُ، وَاطَّرَحَهُ، وَانْحَرَفَ عَنْهُ، وَمَالَ عَنْهُ، وَأَعْرَضَ، وَصَدَّ، وَنَبَا، وَنَفَرَ، وَازْوَرَّ، وَانْقَبَضَ.

وَقَدْ حَالَ عَنْ مَوَدَّتِهِ، وَاجْتَوَى عِشْرَتَهُ، وَسَئِمَ أُلْفَته، وَعَافَ صُحْبَته، وَكَرِهَ خُلْطَتَهُ، وَجَذَمَ حَبْلَهُ، وَقَطَعَ عَلائِقَه، وَصَرَمَ أَسْبَابَهُ، وَطَوَى عَنْهُ كَشْحَهُ، وَلَوَى عَنْهُ عِـذَاره، وَنَأَى عَنْهُ بِجَانِبِهِ، وَوَلاَّهُ صَفْحَة إِعْرَاضه، وَأَبْدَى لَهُ صَـفْحَة إِعْرَاضه، وَكَشَـفَ لَـهُ قِنَاعِ الْمُصَارَمَة، وَقَلَبَ لَهُ ظَهْرَ الْمِجَنِّ.

# ـ وَيُقَالُ:

هُوَ مَعَهُ عَلَى حَدِّ مَنْكِب: أَيْ مُنْحَرِف عَنْهُ دَائِم الإِعْرَاض.

وَهُوَ يَلْقَاهُ عَلَى حَرْفٍ : أَيْ فِي السَّرَّاءِ دُونَ الضَّرَّاءِ.

وَإِنَّهُ لَرَجُلٌ مِجْذاَم، وَمِجْذَامَة: وَهُوَ الَّذِي يُوَادُّ فَإِذَا أَحَسَّ مَا سَاءهُ أَسْرَعَ إِلَى الْمُصَارَمَة.

وَإِنَّهُ لَرَجُل مَذَّاع: أَيْ لا وَفَاءَ لَهُ وَلا يَحْفَظُ أَحَداً بِالْغَيْبِ.

وَرَجُل طَرِفٌ، وَعَزُوفٌ: أَيْ لا يَثْبُتُ عَلَى صُحْبَة أَحَد لِمَلله.

# ـ وَتَقُولُ:

قَدْ تَقَاطَعَ الرَّجُلانِ، وَتَصَارَمَا، وَتَهَاجَرَا، وَتَدَابَرَا، وَانْفَرَجَتْ الْحَالُ بَيْنَهُمَا، وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمَا، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُمَا نَبْوَة، وَوَحْشَة، وَقَطِيعَة، وإِنَّهُمَا لا يَجْمَعُهُمَا خَلْ الْأَثَار، لا يَجْمَعُهُمَا الآثَار،

وَانْقَطَعَ السَّبَبُ بَيْنَهُمَا، وَانْجَذَمَ الْحَبْل بَيْنَهُمْ، وَاسْتَشَنَّ مَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَيَبِسَ الثَّرَى بَيْنِي وَبَيْنَ فُلان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ ثَدْيٌّ أَيْبَس، وَأُعِيذُك بِالله أَنْ تُيَبَّسَ رَحِماً مَنْلُولَةً.

# ـ وَيُقَالُ:

قَطَعَ رَحِمَهُ، وَدَابَرَ رَحِمَهُ، وَجَذَّهَا، وَجَذَمَهَا، وبَتَرَهَا، وَبَيْنَهُمَا رَحِمٌ جَذَّاء، وَحَذَّاء. ـ وَيُقَالُ:

بَعَثَتْ إِلَيْهَا بِأُقْطُوعَة: وَهِيَ شَيْءٌ تَبْعَثُ بِهِ الْجَارِيَةَ إِلَى صَاحِبَتِهَا عَلامَة أَنَّهَا قَـدْ قَاطَعَتْهَا.

#### 

# ٩/٤٤ ـ فَصْلٌ فِي الْمُدَاهَنَةِ وَالْخِدَاعِ

#### ـ يُقَالُ:

دَاهَنَهُ، وَمَاسَحَهُ، وَصَانَعَه، وَدَاجَاهُ، وَصَادَاهُ، وَرَاءاهُ، وَتَصَنَّعَ لَـهُ فِي الْمَـوَدَّةِ، وَهَلَقَهُ، وَمَلَذَهُ، وَمَذَقَ لَهُ الْوُدِّ، وَمَاذَقَهُ فِي الْوُدِّ، وَكَذَبَهُ الْوُدِّ، وَإِنَّهُ لَـدُو وَهَلَقَهُ أَيْ الْوُدِّ، وَمَلَّق، وَمَلَاّق، وَمَلَاّق، وَمَلَّدْ، وَإِنَّهُ لَـدُو مَوَدَّة مَكْدُوبَة، وَمَوَدَّة مَدْخُولَة، وَهُو رَجُلٌ مَلِق، وَمَلاّق، وَمُتَمَلِّق، وَمَلاّق، وَمَلاّق، وَمَلاّق مَلاّذ، وَإِنَّهُ لَمَذَّاق الْوُدْ، وَمَمْذُوقه، وَهُوَ مُهَاذِقٌ فِي وُدِّه، وَهُوَ مَلاّق مَلاّق مَلاّذ.

# ـ وَتَقُولُ:

فُلان يُدَامِلني مُدَامَلَة: أَيْ يُدَارِينِي لِيُصْلِح بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

وَقَدْ تَكَشَّفَ لِي عَنْ وُدٍّ كَاذِبِ، وَبَاطِن نَغِل، وَقَلْب مَرِيض، وَنِيَّة فَاسِدَة.

وَإِنَّهُ لَيُدَامِق فُلاناً: أَيْ يُدَارِيه مَخَافَة شَرِّه.

وَإِنَّهُ لَيَنْصِب لَهُ الْحَبَائِل، وَيَبُتُ لَهُ الْغَوَائِل، وَقَدْ رَأَيْته يُخَادِعُهُ، وَيُوَارِبُهُ، وَيُدَاوِرُهُ، وَيُدَادِيه، وَيُرَاوِغُهُ، وَيُحَاتِلُهُ، وَيُخَائِهُ، وَيُدَاوِرُهُ، وَيُدَادِيه، وَيُمَاكِرُهُ، وَيُمَاحِلُهُ.

وَهُ وَ يَهْسَحُ رَأْسَ فُلان، وَيَفْتِلُ مِنْهُ فِي النُّرْوَةِ وَالْغَارِبِ: أَيْ يَدُورُمِنْ وَرَاءِ خَدىعَته.

وَقَدْ خَدَعَهُ، وَخَتَلَهُ، وَخَلَبَهُ، وَاخْتَلَبَهُ، وَمَكَرَ بِهِ، وَمَحَلَ بِهِ، وَغَدَرَ بِهِ، وَرَبَقَه فِي حِبَالَتِهِ.

ـ وَيُقَالُ:

تَقَتَّرَ لَك فُلان: أَيْ نَصَبَ لَك مَكِيدَة.

وَهَذَا أَمْرٌ فِيهِ دَخَلٌ، وَدَغَلٌ: أَيْ مَكْر وَخَدِيعَة.

وَأَمْر فِيهِ كَمِينٌ: أَيْ دَغَل لا يُفْطَنُ لَهُ.

ـ وَتَقُولُ:

لا إِخَالُك بِفُلانٍ: أَيْ لَيْسَ لَك بِأَخِ.

وَفُلان صَدِيق عَيْن، وَأَخُو عَيْن: إِذَا كَانَ يَتَوَدَّدُ إِلَيْك رِئَاء.

وَإِنَّهُ لَذُو وَجْهَيْنِ، وَذُو لَوْنَيْنِ، وَذُو لِسَانَيْنِ، وَهُـوَ أَخْـدَعُ مِـنْ ضَـبّ، وَأَخْـدَعُ مِـنْ

سَرَاب، وَأَرُوغُ مِنْ ثَعْلَب، وَهُوَ عَدُوٌّ فِي ثِيَابِ صَدِيق.

#### 

# ١٠/٤٥ ـ فَصْلٌ فِي الْعِشْقِ وَالْخُلُوِّ

### ـ يُقَالُ:

أَحَبَّ الْمَرْأَةَ، وَهَوِيَهَا، وَعَشِقَهَا، وَتَعَشَّقَهَا، وَعَلِقَهَا، وَاعْتَلَقَهَا، وَتَعَلَّقَهَا، وَصَبَا إِلَيْهَا، وَكَلِفَ بِهَا، وَهَامَ بِهَا، وَأُغْرِمَ بِهَا، وَوَلِـهَ بِهَا، ووَلِعَ بِهَا، وَوَقَعَتْ بِقَلْبِـهِ، وَأَخَذَتْ جَجَامِع قَلْبِهِ، وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا، وَمَلَك حُبَّهَا عِنَانَه.

وَهُوَ بِهَا صَبُّ، كَلِفٌ، مُغْرَمٌ، هَائِمٌ، وَمُسْتَهَامٌ، وَهُـوَ بِهَا كَلِف الْفُؤَاد، كَلِف الضُّلُوع، عَميد الْقَلْب.

وَقَدْ أَصْبَتْه الْمَرْأَة، وَتَصَبَّتْهُ، وَاسْتَهْوَتْهُ، وَدَلَّهَتْهُ، وَاخْتَبَلَتْهُ، وَهَيَّمَتْه، وَتَيَّمْته، وَشَعَفَتْ قُلْبه، وَشَغَفَتْهُ، وَخَلَبَتْ لُبّه، وَسَلَبَتْ فُؤَادَهُ، وَأَسَرَتْ فُؤَاده، وَاحْتَبَلَتْهُ، وَخَلَبَتْ لُبّه، وَسَلَبَتْ فُؤَادَه، وَأَسَرَتْ فُؤَاده، وَاحْتَبَلَتْهُ، وَتَرَكْته مَسْبُوهَ الْفُؤَاد، مُسَبَّه الْعَقْل، شَارِد اللُّبّ.

وَقَدْ رَاعَهُ مَا رَأَى مِنْ جَمَالِهَا، وَاقْتُنِصَ بِحَبَائِل فِتْنَتِهَا، وَسُحِرَ بِفُتُورِ أَجْفَانهَا، وَافْتَتَنَ بِسِحْرِ عَيْنَيْهَا، وَاخْتُلِبَ بِعُذُوبَة مَنْطِقهَا، وَسُبِيَ بِلُطْفِ دَلّهَا.

وَقَدْ بَاتَ فِيهَا أَخَا صَبَابَة، وَعَلاقَـة، وَشُـغْل، وَولُـوع، وَكَلَـف، وَشَـغَف، وَحُرْقَـة، وَجَوَى.

وَبِفُلان هَوىً بَاطِن، وَهَوىً مُضْمَر، وَهَوىً دَخِيل.

وَإِنَّهُ لَعَفِيفِ الْحُبِّ، عُذْرِيِّ الْهَوَى.

وَقَدْ نَمَّ عَلَيْهِ سُقْمه، وَهَٰ تَ عَلَيْهِ عَبَرَاته، وَفَضَحَ الدَّمْعُ سِرَّه، وَرَأَيْته وَقَدْ ضَرَّمَ الْحُبِّ أَنْفَاسه، وَاسْتَوْقَدَ الْوَجْد ضُلُوعه، وَأَنْحَلَ السُّهْد جِسْمَهُ، وَبَرَى الشَّوْق عَظْمَه.

وَبَاتَ نَجِيّ وَسُوَاس، وَرَهِين بَلْبَال، وَأَلِيف شَجَن، وَحَلِيف صَـبْوَة، وَنِضْو سَـقَام، وَصَريع غَرَام.

وَقَدْ خَبَلَه الْعِشْق، وَوَلَّهَهُ، وَدَلَّهَهُ، وَاسْتَوْجَفَ فُؤَادَه، وَأَزْهَ فَ عَقْله، وازْدَهَ فَ لُبّه، وَذَهَبَ بِفُؤَادِهِ كُلِّ مَذْهَب، وَهَامَ بِهِ فِي كُلِّ وَادٍ.

ـ وَيُقَالُ:

فُلان طِلْبُ نِسَاء، وَتِبْعُ نِسَاء: أَيْ يَطْلُبُ النِّسَاءَ وَيَتْبَعُهُنَّ.

وَهُوَ زِيرُ نِسَاء، وَحِدْث نِسَاء، وَخِدْن نِسَاء: أَيْ يُخَالِطُ النِّسَاءَ وَيُحَادِثُهُنَّ.

وإِنَّهُ لَخِلْبِ نِسَاء: أَيْ يُخَالِبُهُنَّ وَيُخَادِعُهُنَّ.

ـ وَيُقَالُ:

فُلان رَامِي الزَّوَائِل: إِذَا كَانَ طِبًّا بِإِصْبَاء النِّسَاء.

ـ قَالُوا:

ـ وَأُوَّل مَرَاتِبِ الْحُبِّ:

الْهَوَى: وَهُوَ مَيْلُ النَّفْسِ.

ثُمَّ الْعَلاقَة: وَهِيَ الْحُبُّ اللازِمُ لِلْقَلْبِ.

ثُمَّ الْكَلَف: وَهُوَ شِدَّةُ الْحُبِّ.

ثُمَّ الْعِشْق:وَهُوَ إِعْجَابُ الْمُحِبِّ مَحْبُوبَةِ أَوْ إِفْرَاطُ الْحُبِّ.

ثُمَّ الشَّغَف: وَهُوَ أَنْ يَلْذَعَ الْحُبّ شَغَاف الْقَلْبِ ـ أَيْ غِلافه ــ

ثُمَّ الْجَوَى:وَهُوَ الْحُرْقَةُ وَشِدَّة الْوَجْدِ.

ثُمَّ التَّتَيُّم : وَهُوَ أَنْ يَسْتَعْبِدَهُ الْحُبُّ.

ثُمَّ التَّبْل: وَهُوَ أَنْ يُسْقِمَهُ الْهَوَى.

ثُمَّ التَّدَلُّه: وَهُوَ ذَهَابُ الْعَقْلِ مِنْ الْهَوَى.

ثُمَّ الْهُيَام : وَهُوَ أَنْ يَذْهَبَ عَلَى وَجْهِهِ لِغَلَبَةِ الْهَوَى عَلَيْهِ.

ـ وَتَقُولُ:

فُلان خَالٍ مِن الْحُبّ، وَخَلِيّ، وَخِلْو ـ بِكَسْرٍ فَسُكُون ــ

وَهُوَ رَجُل عَزِهٌ، وعِزْهَاة: عَزُوفٌ عَنْ النِّسَاءِ.

فَارِغ الْقَلْبِ مِنْ الْهَوَى، لا يَطَّبِيه حُبّ الْحِسَانِ، وَلا تَسْتَهْوِيه فِتْنَةُ الْجَمَالِ، وَلا تَعْمَلُ فِيهِ عَوَامِلُ الْغَرَامِ، وَلا يَعْنُو لِدَوْلَةِ الْحُسْنِ، وَلَيْسَ للهوَى عَلَيْهِ نَهْيٌ وَلا تَعْمَلُ فِيهِ عَوَامِلُ الْغَرَامِ، وَلا يَعْنُو لِدَوْلَةِ الْحُسْنِ، وَلَيْسَ للهوَى عَلَيْهِ نَهْيٌ وَلا أَمْر، وَقَدْ جَعَلَ قَلْبَهُ فِي جُنَّة مِنْ سِهَام الْحِدَق، وَأَقَامَ عَلَيْهِ رَقِيباً مِنْ عَقْلِه، وَوَازِعاً مِنْ حَصَافَتِهِ.

ـ وَيُقَالُ:

تَأَبَّدَ فُلان، وَهُوَ مُتَأَبِّد: إِذَا طَالَتْ عُزْبَتُه وَقَلَّ أَرَبُه فِي النِّسَاءِ.

# ١١/٤٦ ـ فَصْلٌ فِي الْعِفَّةِ وَالدَّعَارَةِ

ـ ىُقَالُ:

رَجُلٌ عَفِيفٌ، وَعَفِيف الإِزَارِ، وَالْمِئْزَرِ، طَيِّبِ الإِزَارِ، وَطَيِّبِ مَعْقِد الإِزَارِ، طَـاهِرِ الثِّيَـابِ، نَقِـيّ الثِّيَـابِ، نَقِـيّ الْعِـرْضِ، طَـاهِرِ الـذَّيْلِ، عَفِيـف الذَّيْل، عَفِيف الدُّخْلَة، عَفِيف الطَّرَف، عَفِيف الْيَدِ، عَفِيف اللِّسَانِ، عَفِيف النَّفْس، عَفِيف الشَّفَتَيْنِ، وَإِنَّهُ لَعَف الطَّرْف، عَيُوفٌ الشَّفْس، ظَلِف النَّفْس، غَضِيض الطَّرْف، عَيُوفٌ للْخَنَا، عَزُوفٌ عَنْ الْفَحْشَاء.

وَقَدْ عَفَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَظَلَف نَفْسَهُ عَمَّا لا يَحِلُّ، وَنَزَّهَ نَفْسه عَـمَّا يُعَـابُ، وَصَانَ عِرْضَهُ مِنْ الدَّنَس.

وَإِنَّهُ لَيَتَصَاوَن، وَيَتَصَوَّنُ، وَيَتَعَفَّفُ.

وَإِنَّ فِيهِ لَعِفَّة لا تَطِيرُ الدَّعَارَةُ فِي جَنَبَاتِهَا، وَصِيَانَة لا يَقَعُ عَلَيْهَا لِلرِّيبَةِ ظِلّ، وَنَزَاهَة تَذُودُ الْمُرُوءة عَنْهَا طَيْرَ الرِّيَبِ.

وَاِمْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ، وَحَصَان، وَحَاصِن، وَمُحْصَنَة، وَنِسَاءٌ حُصُن ـ بِضَمَّتَيْنِ ـ وحَوَاصِن، وَمُحْصَنَات، وَفُلانَة مِنْ وَمُحْصَنَات، وَفُلانَة مِنْ ذَوَاتِ الصَّوْنِ، وَذَوَاتِ الْحَصَانَةِ، وَمُحْصَنَات، وَفُلانَة مِنْ ذَوَاتِ الطُّهْرِ، وَرَبَّات الْعَفَافِ، وَهِيَ بَيْضَة لَوَاتِ الطُّهْرِ، وَرَبَّات الْعَفَافِ، وَهِيَ بَيْضَة الْخِدْر، وَمِنْ بَيْضَات الْحِجَال.

# ـ وَيُقَالُ:

اِمْرَأَة قَاصِرَة الطَّرْف: أَيْ لا ةَنُدُّ طَرْفَهَا إِلَى غَيْرِ بَعْلِهَا.

وَاِمْرَأَة نَوَارِك أَيْ نَفُور مِنْ الرِّيبَةِ،وَنِسَاءٌ نَوْر.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ:

هُوَ دَاعِرٌ، خَبِيث، فَاجِر، عَاهِر، فَاسِق، مُرِيب، نَطِفٌ، دَفِر الْعِرْض، نَجِس الْعِرْضِ، دَنِس الثِّيَاب، دَرِن الثِّيَاب، طَمُوح الطَّرْفِ، خَبِيث الدِّخْلَة، فَاحِش، وَفَحَّاشٌ. وَهُوَ مِنْ رُوَّاد الْخَنَا، وَمِنْ أَهْلِ الدَّعَارَةِ، وَالْخُبْث، وَالْفُجُور، وَالْعَهَارَة، وَالْفِسْق، وَالرِّيبَة، وَالْفُحْش.

# ـ وَتَقُولُ:

رَجُل فَاحِش اللِّسَانِ، بَذِيء الْمَنْطِقِ، قَذِع الْمَنْطِق، خَطِل الْمَنْطِق، وَفِي كَلامِهِ فُحْش، وَبِذَاء، وَقَذَع، وَخَطَل، وَرَفَتْ، وَخَنَا.

وَقَدْ تَرَافَثَ الرَّجُلانِ، وَتَجَالَعَا، وَمَاجَعَا : إِذَا تَمَاجَنَا وَتَرَامَيَا بِالْفُحْشِ.

وَمَجِعَتْ الْمَرْأَة، وَجَلِعَتْ: إِذَا قَلَّ حَيَاؤُهَا وَتَكَلَّمَتْ بِالْفُحْشِ.

# ـ وَيُقَالُ:

اِمْرَأَة خَطَّالَة: أَيْ فَاحِشَة أَوْ ذَاتِ رِيبَة.

وَاِمْرَأَةٌ مَطْرُوفَةٌ: أَيْ تَطْمَحُ عَيْنهَا إِلَى الرِّجَالِ،وَالرَّجُلِ مَطْرُوف أَيْضاً.

وَاِمْرَأَة قَرُور: وَهِيَ خِلاف النَّوارِ.

وَفُلانَة لا تَرُدُّ يَدَ لامس.

#### 

# ١٢/٤٧ ـ فَصْلٌ فِي الشَّوْقِ وَالسُّلْوَانِ

#### ـ يُقَالُ:

اِشْتَقْتُ إِلَى فُلان، وَتَشَوَّقْت إِلَيْهِ، وَاشْتَقْتهُ، وتَشَوَّقْته، وَصَبَوْت إِلَيْهِ، وَتُقْت إِلَيْهِ، وَطَرِبْت إِلَيْهِ، وَوَلَيْهِ، وَالْمَيْهِ، وَإِنِّي لأُجَاد إِلَى فُلان، وَقَدْ وَطَرِبْت إِلَيْهِ، وَإِنِّي لأُجَاد إِلَى فُلان، وَقَدْ ظَمِئْت إِلَيْهِ، وَنَزَعْت إِلَيْهِ شَوْق، واهْتَاجَنِي الشَّوْق ظَمِئْت إِلَيْهِ شَوْق، واهْتَاجَنِي الشَّوْق إِلَيْهِ، وَتَخَالَجَنِي إِلَيْهِ شَوْق، واهْتَاجَنِي الشَّوْق إِلَيْهِ، وَهَذَيْ، وَاسْتَفَزَّنِي، وَاسْتَفَزَّنِي، وَاسْتَفَزَّنِي، وَاسْتَفَزَّنِي،

وَقَدْ لَجَّ بِي الشَّوْق، وَبَرَّحَ بِي الشَّوْقُ، وَكِدْت أَذُوبُ شَوْقاً،وَكَادَ فُؤَادِي يَطِيرُ شَـوْقاً إِلَيْهِ، وَكَادَ قَلْبِي يَهْفُو فِي إِثْرِهِ.

وَأَنَا إِلَيْهِ دَائِمِ الشَّوْق، وَالْحَنِين، وَالتَّوْق، وَالتَّوَقَان، وَالصَّبَابَة، وَالنِّزَاع، وَالنُّزُوع.

وَأَنَا شَيِّق إِلَيْهِ، وَمَشُوق، وَمَجُود.

وَقَدْ شَاقَّنِي مِنْ نَاحِيَتِهِ لامِع الْبَرْقِ، وَاسْتَوْقَدَ شَوْقِي إِلَيْهِ وَافِد النَّسِيمِ.

وَاسْتَخَفَّتْنِي إِلَيْهِ نَزِيَّةٌ مِنْ الشَّوْقِ: وَهِيَ مَا فَاجَأَ مِنْهُ.

وَبِي إِلَيْهِ طَرَبٌ، وَصَوَرٌ، وَبِي إِلَيْهِ طَـرَبٌ نَـازِع، وَإِنِّي لَنَـزُوع إِلَى الْـوَطَنِ، تَـوَّاق إِلَى الأَحبَّة، وَالْمَرْءُ تَوَّاق إِلَى مَا لَمْ يَنَلْ.

وَفِي قَلْبِ فُلان لَوْعَة الشَّوْق، وَحُرْقَتِهِ، وَجَـوَاهُ، وَغَلَّتـه، وَغَلِيلـه، وَأُوَارُه، وَلاعِجُـه، وَلَوَاعِجُهُ، وَتَبَارِيحه، وَحَزازَاته.

وَقَدْ أَسْلَمَهُ الْجَلَد، وَأَقْلَقَهُ الْوَجْدُ، وَأَنْحَلَـهُ الشَّـوْق، وَأَسْـقَمَهُ، وَأَذَابَـهُ، وَاسْـتَطَارَ فُوَّادَه، وَسَعَّرَ أَنْفَاسَهُ.

ُ وَالْتَعَجَتْ فِي أَحْشَائِهِ نِيرَانِ الأَشْوَاقِ، وَبَاتَ يَتَوَهَّجُ مِنْ حَرِّ الشَّوْقِ، وَرَأَيْته مُلْتَهِب الصَّدْرِ، مُضْطَرِم الضُّلُوع.

ـ وَتَقُولُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

قَدْ سَلَوْت فُلاناً، وَسَلَوْت عَنْهُ، وَسُلِّيت، وَطَابَتْ نَفْسِي عَنْهُ، وَأَعْرَضَ قَلْبِي عَنْ عَنْ ذِكْرِهِ، وَطَوَيْت صَحِيفَةَ ذِكْره مِنْ قَلْبِي، وَشَغَلْت شِعَاب قَلْبِي عَنْ ذِكْرِهِ، وَطَوَيْت صَحِيفَةَ ذِكْره مِنْ قَلْبِي، وَشَغَلْت شِعَاب قَلْبِي عَنْ ذِكْرِهِ، وَقَدْ صَافَحْت يَدَيْ رَاحَةَ السُّلْوَان، وَمَحَا النِّسْيَان صُورَته مِنْ

صَدْرِي،وَمَحَا اِسْمه مِنْ صَحِيفَتِي، وَذَهَبَ مَا كَانَ يَعْتَادُنِي إِلَيْهِ مِنْ الشَّوْقِ، وَرَاجَعْت فِيهِ صَبْرِي، وَاسْتَمَرَّ بَعْدَهُ مَرِيرِي.

وَقَدْ رَأَيْت مِنْهُ مَا أَسْلانِي عَنْ حُبِّهِ، وَسَلانِي عَنْ ذِكْرِهِ، وَشَعَبَ أَفْلاذ كَبِدِي بِالصَّبْرِ عَنْهُ، وَمَسَحَ أَعْشَار قَلْبِي بِيَد السُّلُوّ، وَشَفَى كَبِدِي مِنْ عُرَوَاءَ الشَّوْق، وَأَصْبَحَ نُزُوعِي إِلَيْهِ نُزُوعاً عَنْهُ.

### ـ وَيُقَالُ:

سَقَيْتَنِي عَنْك سَلْوَة، وَسُلْوَاناً: أَيْ عَمِلْت بِي عَمَلاً سَلَوْت بِهِ عَنْك.

وَفُلانٌ يُسَلِّي الْغَرِيبَ عَنْ وَطَنِهِ، وَيُذْهِلُ الْعَاشِقَ عَنْ مَعْشُ وقِهِ، وَيُلْهِي الإِلْف عَنْ إِلْفه.

# ـ وَتَقُولُ:

قَدْ تَلَهَّيْت بِكَذَا، وَتَشَاغَلْت بِهِ، وَتَعَلَّلْت بِهِ، وَقَدْ لَهَّيْت بِهِ عَنْ كَذَا، وَشُـدِهْت عَنْهُ، وَأَنَا مَشْغُولٌ عَنْهُ، وَمَشْغُولُ الْقَلْبِ، وَأَنَا عَنْهُ فِي شُغْلِ شَاغِلِ.

# ـ وَيُقَالُ:

فِي هَذَا الأَمْرِ مَلْهَاة لَك، وَمَسْلاة لَك.

وَالْبُعْد مَسْلاة الْعَاشِق.

#### 

# ١٣/٤٨ ـ فَصْلٌ فِي النَّشَاطِ وَالسَّأَمِ

# ـ يُقَالُ:

نَشِط فُلان لِلأَمْرِ، وَارْتَاحَ لَهُ، وَاهْتَزَّ، وَخَفَّ، وَأَخَذَتْهُ لِذَلِكَ الأَمْرِ أَرْيَحِيَّة، وَنَشَاط، وَهِزَّة، وَارْتِيَاح.

وَقَدْ هَزَّ عِطْفَيْة لِكَذَا، وَهَزَّ لَهُ مَنْكِبَيْهِ: إِذَا نَشَّطْتهُ لَهُ.

وَقَدْ هَزَزْت مِنْ أَرْيَحِيَّتِهِ، وَفَعَلْت كَذَا تَحَرُّكاً لِنَشَاطِهِ.

وَأَتَيْت فُلاناً فَنَشِطَ لإِكْرَامِي، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِانْبِسَاطِهِ، وَاسْتَرْسَلَ إِلَيَّ بِأُنْسِهِ، وَتَلَقَّانِي بنَفْس طَيِّبَة، وَوَجْه مُتَهَلِّل، وَصَدْر مَشْرُوح.

وَعَرَضْت عَلَيْهِ حَوَائِجِي فَخَفَّ لِقَضَائِهَا، وَأَعَارَهَا أُذُناً صَاغِيَةً، وَتَلَقَّاهَا بِرُحْبِ صَدْرهِ،وَسَعَة ذَرْعه، وَشَهَامَة طَبْعه.

ـ وَتَقُولُ لِمَنْ سَأَلَك حَاجَة:

أَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَرَامَة لَك، وَكَرَمِي لَك، وَكُرْمَةً لَك، وَأَفْعَلُهُ وَكُرْمَة عَيْن، وَنِعْمَـة عَـيْن، وَلَك ذَلِكَ وَحُباً وَكَرَامَة.

### ـ وَيُقَالُ:

لَتَفْعَلُنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ: أَيْ سَوَاءٌ نَشِطْتُمْ لِفِعْلِهِ أَمْ فَعَلْتُمُوهُ كَارِهِنَ.

وَفَعَلْت أَمْرَ كَذَا وَأَنَا عَلَى جَـمَامٍ مِـنْ نَـفْسِي، وَنَشَـاط مِـنْ عَزْمِـي، وَارْتِيَـاح مِـنْ طَبْعِي. وَوَرَدَ عَلَيَّ مِنْ هَذَا الأَمْرِ مَا اِسْتَأْنَفَ نَشَاطِي، وَأَرْهَفَ طَبْعِي، وَصَقَلَ ذِهْنِي، وَشَرَحَ صَدْرِي، وَجَلا عَنِّي صَدَأ الْفُتُور، وَأَطْلَقَ نَفْسِي مِنْ عِقَالِ السَّأَم.

ـ وَتَقُولُ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ:

بَطِرَ الرَّجُلُ، وَمَرِحَ، وَأَشِرَ، وَأَرِنَ، وَزَهِفَ، وَطَاشَ، وَنَزِقَ، وَقَدْ اِسْتَخَفَّهُ الطَّرَبُ، وَاسْتَطَارَهُ الْفَرَح، وَأَتْرَفَتْهُ النِّعْمَة، وَأَطْغَاهُ الْغِنَى، وَمَرَّ يَتَبَخْتَرُ مَرَحاً، وَيَخْتَالُ أَشَراً، وَيَجُرُّ ذَيْلَهُ بَطَراً.

# ـ وَتَقُولُ:

كَانَ ذَلِكَ أَيَّام مَيْعَةِ الشَّبَابِ، وَشِرَّتِهِ، وَغُلَوَائِهِ، وَعُنْفُوَانِهِ: أَيْ فِي أَوَّلِهِ وَنَشَاطِهِ. وَمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ نَزَق الشَّبَابِ.

ـ وَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

قَدْ مَلِلْت الأَمْرَ، وَسَئِمْته، وَضَجِرْت مِنْهُ، وَغَرِضْت مِنْهُ، وَتَأَفَّفْت مِنْهُ، وَبَرِمْت بِهِ، وَمَذَلْت بِهِ، وَمَذَلْت بِهِ، واجْتَوَيْته، وَكَرِهْتهُ، وَأَجِمْتُهُ، وَعَزَفْت عَنْهُ، وَانْتَفَخَ مِنْهُ سَحْرِي، وَانْتَفَخَتْ مِنْهُ مَسَاحِري.

وَقَدْ سَئِمْت عِشْرَةَ فُلان، وَمَلِلْت صُحْبَتَهُ، وَتَبَرَّمْت بِهِ، وَتَكَرَّهْتهُ، وَتَسَخَّطْتهُ، وَإِنِّ لأَسْتَثْقِل ظِلَّهُ، وأَسْتَكْثِف ظِلَّهُ، وَإِنَّهُ لَرَجُل مَمْلُول الْحَضْرَةُ، مَسْؤُوم الْعِشْرَة، ثَقِيل الرُّوح، سَمِج الْمَنْطِق، غَثّ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ لَهُ حَدِيثًا يَهُجُّهُ السَّمْع، وَهَلَّلُهُ النَّفْسُ، وَيَعَافُهُ الطَّبْع، وَيَجْتَوِيه الذَّوْق. وَقَدْ أَطَالَ عَلَيَّ حَتَّى أَمَلَّنِي، وأَسْأَمَنِي، وَأَضْجَرَنِي، وأَبْرَمَنِي، وأَمْذَلَنِي، وأَغْرَضَنِي، وَكَرَبَنِي، وَأَحْرَجَنِي، وَأَعَنَتَنِي، وَضَايَقَنِي، وَأَبْطَرَنِي ذَرْعِي.

وَكَأَهَّا كَانَ يَدْفَعُ فِي صَدْرِي.

وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِمُخَنَّقِي، وَخُنَاقِي ـ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ ـ: أَيْ بِحَلْقِي.

وَكَأَنَّهُ كَانَ قَابِضاً عَلَى لَهَاتِي.

## ـ وَيُقَالُ:

مَا زِلْت أَسْأَلُ فُلاناً حَتَّى أَرْبَيْتِه بِالْمَسْأَلَةِ: أَيْ أَمْلَلْتِهُ كَأَنِّي أَوْرَثْتِه الرَّبْو وَهُـوَ ضِيق النَّفَس.

## ـ وَتَقُولُ:

مَا نَفْسِي لَك بِثَمَرَةٍ: أَيْ لَيْسَ لَك في نَفْسِي حَلاوَة.

وَفُلانٌ مَا تَنْبَسِطُ لَهُ نَفْسِي، وَمَا تَنْطَلِقُ لَـهُ نَـفْسِي، وَمَـا يَـنْشَرِحُ لَـهُ صَـدْرِي، وَلا يَنْفَسحُ لَهُ فنَاء طَبْعى.

وَهَذَا حَدِيث لا أَنْشَـطُ لِسَـمَاعِهِ، وَلا يَرْتَفِعُ لَـهُ حِجَابِ سَـمْعِي، وَلا يَسْتَمْرِئُهُ ذَوْقِي، وَحَدِيث لا يَنْدَى عَلَى كَبدِي.

ـ وَيَقُولُ الرَّجُلِ لِمَنْ أَبْرَمَهُ:

قَدْ مَكَكْت رُوحِي، وَنَوَّطْت رُوحِي،وَ: أَبْطَأَ فُلان حَتَّى نَوَّطَ الرُّوح.

## ـ وَتَقُولُ:

أَجِمَتْ نَفْسِي طَعَام كَذَا: إِذَا دَاوَمَتْ أَكْلَهُ حَتَّى كَرِهَتْه.

وَاجْتَوَى فُلان الْبِلاد: إِذَا كَرِهَ الْمُقَامَ بِهَا وَإِنْ كَانَ فِي نِعْمَة.

وَقَدْ غَرِضَ مِمَقَامِهِ فِي أَرْض كَذَا، ومَذِلَ مِمْقَامِهِ عِنْدَنَا.

وَمَذِلَ الْمَرِيثُ وَالْمَغْمُومُ، وَقَلَمْلَ، وَقَلَلَ: إِذَا لَمْ يَتَقَارً مِنْ الضَّجَرِ، وَ:قَـدْ مَـذِلَ مِنْ مَضْجَعِهِ،وَمِنْ مَكَانِهِ،وَهُوَ مَذِلٌ، وَمَذِيلٌ.

#### ـ وَيُقَالُ:

مَا زَالَ فُلان مَذِلاً بِإِمْرَأَتِه: إِذَا لَمْ يُلاغِمْهَا.

وَفُلان رَجُل عُزُوف، وَعَزُوفَةٌ، وَطَرِفٌ: إِذَا كَانَ لا يَثْبُتُ عَلَى خَلَّة خَلِيل.

ـ وَتَقُولُ:

بَضَعْت مِنْ فُلانٍ: إِذَا أَمَرْتهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَأْمَِّرْ لَهُ فَسَئِمْتَ أَنْ تَأْمُرَهُ بِشَيْءٍ أَيْضاً.

# ١٤/٤٩ ـ فَصْلٌ فِي الأَمَلِ وَمَصَايِرُهُ

ـ يُقَالُ:

فُلانٌ يَأْمُلُ كَذَا، وَيُؤَمِّلُهُ، وَيَرْجُوهُ، وَيُرْجِيه، وَيَرْتَجِيه، وَهُوَ يَتَرَجَّى كَذَا، وَرَجَّيْتهُ الأَمْرَ فَتَرَجَّاهُ.

وَقَدْ سَمَتْ آمَالُهُ إِلَى نَيْلِ هَذَا الأَمْرِ، وَانْبَسَطَتْ إِلَيْهِ آمَالُه، وَاسْتَرْسَلَ إِلَيَّ بِآمَالِهِ. وَإِنَّهُ لَطَوِيل الأَمَلِ،والإِمْلَة ـ بِالْكَسْرِ وَمَا أَطْوَلُ إِمْلَتَه.

وَإِنَّهُ لَرَجُل بَعِيد الطَّرْف، وَبَعِيد مَرْمَى الطَّرْفِ، بَعِيد مَرْمَى الآمَال، وَاسِع فُسْحَة الأَمَل، فَسِيح رُقْعَة الأَمَل، طَوِيل عِنَان الأَمَل.

وَقَدْ زَيَّنَتْ لَهُ نَفْسه كَذَا، وَخَيَّلَتْ لَهُ كَذَا، وَسَوَّلَتْهُ، وَسَهَّلَتْهُ، وَطَوَّقَتْهُ، وَطَوَّقَتْهُ، وَطَوَّقَتْهُ، وَطَوَّقَتْهُ، وَطَوَّقَتْهُ، وَطَوَّعَتْهُ. ـ وَتَقُولُ:

مَا زَالَ هَذَا الأَمْرِ وِجْهَة آمَال فُلان، وَقِبْلَة رَجَائِهِ، وَمُرَاد أَمَانِيهِ، وَحَدِيث أَحْلامِهِ. وَقَدْ لاحَتْ لَهُ فِيهِ بَارِقَة أَمَل، وَنَشَأَتْ لَهُ نَاشِئَة أَمَل، وَاسْتَثْنَى فِيهِ نَسِيم أَمَل، وَقَدْ لاحَتْ لَهُ فِيهِ بَارِقَة أَمَل، وَنَشَأَتْ لَهُ نَاشِئَة أَمَل، وَاسْتَثْنَى فِيهِ نَسِيم أَمَل، وَتَعَلَّق مِنْهُ بِهُدْب أَمَل، وَمَا زَالَ يَرْقُبُ لَهُ بَرِيد الظَّفَر، وَيَتَرَصَّدُ سَوَانِح الْفُرَص، وَيَتَبَعُ رَائِد النَّجْح، وَيَرْصُدُ بَرْق الآمَال، وَيَشِيمُ مَخَايِل الرَّجَاء.

وَهَذَا أَمْرِ لا تَتَرَاجَعُ عَنْهُ آمَالُهُ، وَلا يَضْعُفُ فِيهِ رَجَاؤُهُ، وَلا يُخَامِرُهُ فِيه رَيْب، وَلا تَعْتَرِضُهُ شُبْهَة يَأْس.

وَهُوَ يَرَى هَذِهِ الْحَاجَةَ عَلَى طَرَفِ الثُّمَامِ، وَيَرَاهَا عَلَى حَبْل ذِرَاعه، وَيَرَاهَا أَقْرَب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

وَقَدْ نَاطَ آمَاله بِفُلانٍ، وَوَصَلَ بِهِ رَجَاءهُ، وَعَقَدَ بِهِ حَبْلَ أَمَانِيه، وَشَدَّ بِهِ عُرَى آمَاله، وَوَصَلَ أَسْبَابِهِ بِأَسْبَابِهِ.

## ـ وَتَقُولُ:

جِئْتُك رَجَاء أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، وَمَا أَتَيْتُك إِلا رَجَاوَة الْخَيْر، وإِنِّ لأَتَوَقَّع مِنْك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، وَمَا أَتَيْتُك إِلا رَجَاوَة الْخَيْر، وإِنِّ لأَتَوَقَّع مِنْك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، وَفِي أَمَلِي أَنْ يَكُونَ الأَمْرِ كَذَا،وَفِي مَأْمُولِي، وَفِيمَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْن التَّقْدِيرِ وَفِيمَا يَصِفُهُ لِي جَمِيل الظَّنِّ بِك، وَمَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْن التَّقْدِيرِ فِيك، وَفِيمَا تُحَدِّثُنِي بِهِ نَفْسِي، وَمَا تَزْعُمُهُ آمَالِي.

#### ـ وَتَقُولُ:

قَدْ تَحَقَّقَتْ لِفُلان آمَاله، وَصَدَقَتْ أَمَانِيه، وَقَدْ قَضَى مِنْ الأَمْرِ نَهْمَته، وَبَلَغَ مَا فِي نَفْسِه، وَفَازَ مِنْ الأَمْرِ بِنُجْح أَمَانِيه، وَاغْتَبَطَ بِفَلَجٍ مَسْعَاهُ، وَعَادَ عَنْهُ مِصْدَاق آمَالِه، وَقَدْ أَسْعَفَهُ الدَّهْر مِرُرَادِهِ، وَمَالأَهُ عَلَى إِدْرَاك مُبْتَغَاهُ، وَانْقَادَتْ لَهُ أَعْنَاق الآمَال، وَقَدْ أَسْعَفَهُ الدَّهْر مِرُادِهِ، وَمَالأَهُ عَلَى إِدْرَاك مُبْتَغَاهُ، وَانْقَادَتْ لَهُ أَعْنَاق الآمَال، وَذَلَت لَهُ نَوَاصِي الرَّغَائِب، وَأَسْفَرَتْ آمَاله عَنْ وُجُوه وَذَلَّتْ لَهُ أَعْرَاف الأَمَانِي، وَعَنَت لَهُ نَوَاصِي الرَّغَائِب، وَأَسْفَرَتْ آمَاله عَنْ وُجُوه الْفَوْز، وَجَاءَتْ آمَاله مُذَيَّلة بِالنُّجح، وَقَدْ فَلَجَ سَهْمُهُ، وَفَازَ قِدْحه، وَزَكَا مَنْبَت آمَاله، وَأَخْصَبَ زَرْع أَمَانِيّه، وَمَا أَخْطَأَ ظَنُّهُ، وَمَا كَذَبَ رَجَاؤُهُ،وَمَا كَذَبَ رَائِد آمَالِه، وَعَادَتْ آمَالُهُ بيض الْوُجُوه.

## ـ وَتَقُولُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

قَدْ طَمِعَ فُلان فِي غَيْرِ مَطْمَع، وَزَعَمَ فِي غَيْرِ مَـزْعَم، وَكَـدَمَ فِي غَيْرِ مَكْـدَم، وَرَمَـى بآماله غَيْرَ مَرْمى، وَقَدْ مَنَّتُهُ نَفْسه الأَمَـانِي، وَفَوَّقَتْـهُ نَفْسـه الأَمَـانِي، وَغَرَّتْـهُ خُـدَع الآمَال.

وَقَدْ خَابَ رَجَاؤُهُ، وَطَاشَ سَهْمُهُ، وَكَذَبَتْه نَفْسه، وَكَذَبَتْهُ ظُنُونه، وَكَذَبه حَدْسه، وَخَذَلَتْهُ آمَالُه، وَأَخْفَقَتْ آمَالُه، وَضَلَّ رَائِد أَمَله، وَكَذَبه رَائِد أَمَله، وَأَخْطَأَهُ رَائِد التَّوْفِيق، وَقَدْ أَخْلَفَ الـدَّهْر ظَنّه، وَشَوَّهَ إِلَيْهِ وُجُوه آمَاله، وَعَارَضَ أَطْمَاعه بِالْيَأْسِ، وَرَدَّ كَوْرَ أَمَانِيّه إِلَى الْحَوْر، وَوَقَفَتْ آمَاله عَلَى شَلْهَ الْيَأْس، وَوَقَلْ مِنْ آمَالِهِ عَلَى شَلْهُ الْيَأْس، وَوَقَلْ مِنْ آمَالِهِ عَلَى شَلْهُ الْيَأْس، وَوَقَلْ مَنْ مَالِهِ عَلَى شَلْهُ الْهُ بُرُق مُنَاهُ عَنْ سَحَابِ خُلَّب.

وَقَدْ يَئِسَ مِنْ الأَمْرِ، وَقَنِطَ مِنْهُ، وَأَضْمَرَ الْيَأْسَ مِنْ مَطْلَبِهِ، وَانْقَطَعَ سَحْره مِنْهُ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ وَانْقَلَ مَالِهِ، وَانْفَصَمَتْ عُرَى آمَالِهِ، وَتَقَوَّضَتْ حُصُونَ آمَاله، وَتَقَلَّصَ ظِلِّ أَمَانِيه، وَنَضَبَ ضَحْضَاح رَجَائِهِ، وَقَدْ قُطِعَ بِالرَّجُلِ، وَقُطْعَتْ بِهِ الأَسْبَابُ، وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُؤَمِّلُ، وَأَيْقَنَ بِالْيَأْسِ مِمَّا طَلَبَ، وَعَادَ وَاكْتُ آمَالُهُ أَقْلَص مِنْ ظِلِّ حَصَاة.

وَإِنَّا كَانَتْ تِلْكَ أَحْلام نَائِم، وَإِنَّا هِيَ مِنْ أَضْغَاث الأَحْلام، وَوَسَاوِسَ الأَطْمَاع، وَإِنَّا كَانَتْ تِلْكَ أَحْلام، وَوَسَاوِسَ الأَطْمَاع، وَأَحَادِيث الْمُنَى، وَإِنَّا هُوَ عَارِضٌ مِنْ الآمَالِ أَخْلَفَ وَدْقَهُ، وَبَارِق مِنْ الْمُنَى كَذَبَ بَرْقُهُ، وَإِنَّا تَعَلَّقَ مِنْ أَمَلِهِ بِخَيْطٍ بَاطِلٍ، وَاسْتَمْسَكَ مِنْهُ بِحِبَال الْهَبَاء، وَبَنَى كَذَبَ بَرْقُهُ، وَإِنَّا تَعَلَّقَ مِنْ أَمَلِهِ بِخَيْطٍ بَاطِلٍ، وَاسْتَمْسَكَ مِنْهُ بِحِبَال الْهَبَاء، وَبَنَى رَجَاءهُ عَلَى شَفِيرٍ هَارٍ، وَقَدْ أَصْبَحَ الأَمْر فَوْت يَده، وَجَاوَزَ مَسَافَةَ نِيلِهِ، وَهُو عَنْهُ مَنَاط الثُّرِيَّا، وَهُوَ يَرُومُ مِنْهُ مَراما بَعِيداً.

## ـ وَتَقُولُ:

أَيْأَسْته مِنْ الأَمْرِ، وأقْنَطته مِنْـهُ،وَقَطَعْت مِنْـهُ رَجَـاءهُ، وَصَرَمْـت حَبْـل رَجَائِـهِ، وَقَطَعْت مِنْهُ سَحْرَه.

وَهَذَا أَمْرِ قَدْ حِيلَ دُونَهُ، وَأَمْرِ لا مَعْمَزَ فِيهِ لِطَالِب، وَلا مَطْمَع لأَمَلٍ، وَأَمْرِ لَيْسَ لَهُ شَبَحِ إِلا فِي الْوَهْمِ وَلا خَيَال إِلا فِي التَّمَنِّي، وَأَمْرِ يَضِيقُ عَنْهُ نِطَاقُ الطَّمَعِ، وَتُبْدِعُ مِنْ دُونِهِ رَكَائِبِ الأَمَل، وَأَمْرِ قَدْ أَرْخَى عَلَيْهِ الْقُنُوطِ سِتَارَه، وَأَمْرِ دُونَهُ شَيْبِ الْغُرَابِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

مَا لِي فِي فُلان رَجِيَّة: أَيْ مَا أَرْجُو.

وَقَدْ نَفَضْتُ يَدَيّ مِنْهُ، وَرَجَعْتْ عَنْهُ وأنا أَتَعَثَّرُ فِي أَذْيَالِ الْيَأْسِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

رَضِيَ فُلان مِمَقْصِر مِمَّا كَانَ يُحَاوِلُ: أَيْ بِدُونِ مَا كَانَ يَطْلُبُ.

#### ـ وَيُقَالُ:

أَنَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ غَيْر صَرِيم سَحْر: أَيْ غَيْرِ قَانِط.

وَهَذَا قَدَرٌ قَدْ نَعَشَ الله بِهِ عَاثِرَ الآمَالِ، وَأَحْيَا مَيِّت الآمَالِ، وَاهْتَزَّ بِهِ ذَاوِي الأَمَل، وَاخْضَرَّ عُودُ الرَّجَاء، وَأَقْشَعَ ضَبَابِ الْيَأْسِ، وَسَفَرَتْ وُجُوه الآمَال، وَبَرَقَتْ ثُغُور الآمَال، وَتَبَلَّجَ صُبْح الْمُنَى، وَنَسَخَ صُبْحُ الرَّجَاءِ ظُلُمَاتِ الْقُنُوطِ.

#### 

# ١٥/٥٠ ـ فَصْلٌ فِي الطَّمَعِ وَالْقَنَاعَةِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان طَمَّاعٌ، حَرِيصٌ، نَهِمٌ، جَشِعٌ، شَرِهٌ، طَمَّاحٌ، رَغِيبٌ، وَرَغِيبِ الْعَيْن، طَمَّاحِ الْعَيْن، كَثِيرِ الأَطْمَاعِ، كَثِيرِ الْمَرَاغِب، وَاسِعِ الْمَطَامِعِ، شَدِيد الْحِرْصِ، سَيِّىء الْحِرْص، دَنِيء الرِّيَاد، دَنِيء الطُّعْمَة.

وَإِنَّهُ لَيَشْرَهُ إِلَى الْمَكَاسِبِ الدَّنِيئَةِ، وَيُسِفَّ إِلَى الْمَطَالِبِ الْخَسِيسَةِ، وَيَتَشَوَّفُ إِلَى الْمَطَامِعِ الْبَعِيدَةِ. وَإِنَّ فِيهِ لَطَمَعاً، وَطَمَاعَة، وَحِرْصاً، وَنَهَماً، وَنَهْمَةً، وَجَشَعاً، وَشَرَهاً، وَطِمَاحاً، وَرُغْباً.

#### ـ وَيُقَالُ:

جَاءَ فُلان وَقَدْ تَلَحَّزَ فُوه، وَضَبَّتْ لِثَاتُه، وَأَقْبَلَ نَاشِراً لِلأَمْرِ أُذُنَيْهِ، وَمَادَّاً لَهُ عُنُقه، وَطَامِحاً إِلَيْهِ بِبَصَرِهِ، وَفَاغِراً لَـهُ فَاه، وَشَاحِياً فَاه، وَقَدْ اِسْتَشْرَفَتْ لَـهُ نَفْسه، وَامْتَدَّتْ إِلَيْهِ أَطْمَاعه. وَامْتَزَأَبَّتْ إِلَيْهِ أَطْمَاعه.

وَإِنَّهُ لَيَتَطَلَّع إِلَى كَذَا، وَيَتَطَالٌ إِلَيْهِ، وَمَا زَالَ ذَلِكَ الأَمْرِ مُنْتَجَع خَوَاطِره، وَمَهْوَى فُؤَاده، وَمَطْمَح بَصَره.

وَهَذَا أَمْر شَغَلَ شِعَابِ الْمَطَامِعِ، وَمَلاً جَوّ الآمَالِ، وَأَمْر تَعَلَّقَتْ بِهِ الأَمَانِي، وَتَطَاوَلَتْ إِلَيْهِ الأَعْنَاق، وَسَمَتْ إِلَيْهِ الأَبْصَار، وَشَاهَتْ إِلَيْهِ النُّفُوس.

ـ وَيُقَالُ: رَجُلٌ مُسْهِبٌ، وَمُسْهَبٌ ـ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا ـ: أَيْ لا تَنْتَهِي نَفْسـه عَـنْ شَيْء طَمَعاً وَشَرَهاً.

وَرَجُل طِرْفٌ ـ بِالْكَسْرِ ـ أَيْ رَغِيبِ الْعَيْنِ لا يَرَى شَيْئًا إِلاّ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ.

وَفُلانٌ مَنْهُومٌ بِكَذَا: إِذَا كَانَ لا يَشْبَعُ مِنْهُ،و: إِنَّ لَهُ نَهْمَةً لا تَشَبَع.

وَإِنَّهُ لِيُصْبِح ظَهْآن وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ.

وَقَدْ هَلَكَ عَلَى الأَمْرِ، وَتَهَالَكَ: إِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ حِرْصُهُ وَشَرَهُهُ.

وَأَشْرَفَتْ نَفْسه عَلَى الشَّيْءِ: أَيْ حَرَصَتْ عَلَيْهِ وَتَهَالَكَتْ.

وَهُوَ مُسْتَمِيتٌ إِلَى كَذَا، وَمُسْتَهْلِكٌ إِلَيْهِ: إِذَا اِشْتَدَّ حِرْصُهُ عَلَى طَلَبِهِ. وَهُوَ أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَب؛وَأَطْمَع مِنْ فَلْحَس.

إِنَّ نَفْسك لَطُلَعَة إِلَى هَذَا الأَمْرِ: أَيْ تُكْثِرُ التَّطَلُّعَ إِلَيْهِ تَشْتَهِيه.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَذَا الأَمْرُ مَطْمَعَة: أَيْ يَدْعُو إِلَى الطَّمَعِ،وَ:أَطْمَعْت الرَّجُل فِي الشَّيْءِ، وَطَمَّعْتـهُ ــ بالتَّشْديد ـ فَتَطَمَّعَ.

وَفِي الْمَثَلِ: (( رُبَّ مَصْرَع تَحْتَ مَطْمَع )).

وَ:(( أَكْثَرَ مَصَارِع الرِّجَالِ تَحْتَ بُرُوق الآمَال )).

## ـ وَتَقُولُ فِي ضِدِّهِ:

قَنِعَ فُلان هِمَا قُسِمَ لَهُ، وَرَضِيَ بِهِ، وَاكْتَفَى بِهِ، وَاجْتَزَأَ بِقِسْمَة الْقَدَر.

وَإِنَّهُ لَرَجُل قَنُوعٌ، عَفِيف النَّفْسِ، عَفِيف الطُّعْمَة، نَزِيه الـنَّفْسِ، عَـزُوف الـنَّفْسِ، ظَلِف النَّفْس، وَظَلِيفهَا.

وَقَدْ عَزَفَتْ نَفْسه عَنْ الشَّيْءِ: أَيْ زَهَدَتْ فِيهِ وَانْصَرَفْت عَنْهُ.

وَظَلِفَتْ عَنْهُ ظَلَفاً : أَيْ كَفَّتْ.

وَعَزَفَهَا هُوَ، وَظَلَفَهَا: أَيْ كَفَّهَا وَصَرَفَهَا.

وَإِنَّهُ لَرَجُل زَهِيد الْعَيْنِ ـ وَهُوَ خِلافُ رَغِيبهَا ــ

وَإِنَّهُ لَيَعِفُّ عَنْ الْمَطَامِعِ الدَّنِيئَةِ، وَيَتَكَرَّم عَنْ الْمَكَاسِبِ الشَّائِنَةِ، وَمَعَـهُ قَنَاعَـةٌ، وَرِضً، وَعِفَّةٌ، وَعَفَافٌ، وَنَزَاهَةٌ، وظَلافَةٌ، وَظَلَفٌ.

وَفُلان عَزُوفٌ عَنْ الدُّنْيَا، رَاغِب عَنْ ثَرَائِهَا، زَاهِدٌ فِي الاسْتِكْثَارِ مِنْ موجودها.

وَإِنَّهُ لَيَقْنَع مِنْهَا بِالْيَسِيرِ، وَيَجْتَزِئ مِنْهَا بِاللَّفَاءِ، وَيَتَقَنَّعُ بِالْكَفَافِ، وَيَرْضَى جَيْسُورِ عَيْشه.

#### ـ وَيُقَالُ:

أَجْمَلَ فُلانٌ فِي الطَّلَبِ: إِذَا لَمْ يَحْرِصْ.

وَخُذْ مَا طَفَّ لَك، وَمَا اِسْتَطَفَّ لَك: أَيْ مَا دَنَا وَتَهَيَّأَ.

## ـ وَمِنْ كَلامِهِمْ :

تَغَثَّتْ حَتَّى تَسْتَسْمِنَ: أَيْ ارْضَ بِالْعَمَلِ الدُّونِ حَتَّى تَجِدَ الْخَطِير.

#### 

# ١٦/٥١ ـ فَصْلٌ فِي الحَسَد

#### ـ يُقَالُ:

حَسَدَهُ عَـلَى الشَّيْءِ، وحَسَـدَهُ الشَّيْءَ، وَإِنَّـهُ لَرَجُـلٌ حَسُـودٌ، وَهُـوَ حَاسِـدٌ لِفُـلان، وَالْقَوْمُ حُسَّادُهُ، وَحُسَّدُهُ.

وَبَلَغَهُ عَنْ فُلانٍ أَمْرَ كَذَا فَحُمَّ لَهُ حَسَدَاً، وَامْتَعَضَ مِـنَ الْحَسَـدِ، وَاضْطَرَمَ صَـدْرُهُ حَسَداً، وَاسْتَوْقَدَ الْحَسَدُ ضُلُوعَهُ، وَتَلَظَّتْ كَبِدُهُ مِنَ الْحَسَدِ.

وَإِنَّهُ لِيَنْظُر إِلَى فُلانٍ بِعَيْنٍ مَرِيضَةٍ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ بِطَرْفٍ سَـقِيمٍ، وَبِعَيْنٍ مِلْؤُهَا الْحَسَد، وَقَدْ أَشْرَبَ قَلْبَهُ الْحَسَدَ لَهُ، وَدَبَّتْ لَهُ فِي قَلْبِهِ عَقَارِبُ الْحَسَد.

وإِنَّ فُلاَناً لَمَحْسُودُ النِّعْمَةِ، وَمُحَسَّد الْفَضْلِ.

وَقَدْ بَلَغَ رُتْبَةً تَقَاصَرَتْ عَنْهَا الأَقْرَانُ، وَعِزَّةً تَرَاجَعَتْ عَنْهَا الأَكفَاءُ، وَمَنْزِلَةً تَشْرَئِبُ إِلَيْهَا أَعْنَاقُ الأَمَانِي، وَشَأْواً تَتَقَطَّعُ دُونَهُ أَعْنَاقُ الْمَطَامِعِ، وَنِعْمَةً يَغْبِطُهُ عَلَيْهَا الْوَلِيُّ وَيَحْسِدُهُ العَدُوُّ.

#### ـ وَتَقُولُ:

نَفَسْتُ عَلَيْهِ كَذَا، وَنَفَسْتُ عَلَيْهِ بِهِ: إِذَا حَسَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَرَهُ أَهْلاً لَهُ.

وَقَدْ تَنَافَسَ الرَّجُلانِ فِي الأَمْرِ : إِذَا رَغِبَا فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَارَاةِ.

وَتَشَاحًا عَلَى الشَّيْءِ: إِذَا تَنَازَعَاهُ لا يُرِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَفُوتَهُ.

وَهُمَا يَتَنَاهَزَانَ إِمَارَةَ بَلَدِ كَذَا: أَيْ يَتَبَادَرَانِ إِلَى طَلَبِهَا.

وَبَيْنَ الْقَوْمِ مُحَاسَدَةٌ، وَمُنَافَسَةٌ، وَمُشَاحَّةٌ.

وَقَدْ فَشَا بَيْنَهُمْ دَاءُ الْحَسَدِ، وَسَرَى بَيْنَهُمْ دَاءُ الضَّرَائِرِ، وَدَبَّتْ بَيْنَهُمْ آكِلَةُ الأَكْبَادِ، وِانْتَشَرَ بَيْنَهُمْ دَاءُ الأَثَرَةِ.

## ـ وَتَقُولُ :

هُمْ ضلع عَلَى فُلان بِالْحَسَدِ، وَقَدْ كَشَفُوا لَهُ وُجُوهَ الْمُنَافَسَةِ، وَأَبْرَزُوا لَـهُ صَفْحَةَ الْمُبَارَاةِ، وَإِنَّهُمْ لَيَنْصِبُونَ لَـهُ الْحَبَائِلَ، وَيَتَرَبَّصُونَ بِـهِ الـدَّوَائِرَ، وَقَـدْ وَقَفُوا لَـهُ بِالْمِرْصَادِ، وَقَعَدُوا لَهُ كُلَّ مرْصَد.

## ـ وَيُقَالُ:

الحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ.

وَكَبَتَ الله حَاسِدَكَ، وَاللهمَّ اكْفِنَا شَمَاتَةَ الحُسَّادِ.

#### 

# ١٧/٥٢ ـ فَصْلٌ فِي الْغَضَبِ وَإِطْفَائِهِ

#### ـ يُقَالُ:

ُ قَدْ غَاظَنِي هَذَا الأَمْرِ، وَأَسْخَطَنِي، وَأَغْضَبَنِي، وَأَحْفَظَنِي، وَأَحْنَقَنِي، وَأَمْعَضَـنِي، وأَرْمَضَـنِي، وَأَثَـارَ حَنَقِـي، وَأَضْرَمَ غَيْظِـي، وَاسْـتَوْقَدَ غَضَـبِي، وَاسْـتَوْرَى غَضَـبِي، وَاقْتَدَحَ غَضَبِي، وَأَوْغَرَ صَدْرِي.

وَجَاءَ فُلان وَقَدْ غَضِبَ، وَتَغْضَّبَ، وَاحْتَفَظَ، وَاغْتَاظَ، وَتَغَيَّظَ، وَتَنَمَّرَ، وَتَرَغَّمَ، وَتَسَخَّطَ.

وَرَأَيْته مُغْضَباً، مَغِيظاً، مُحْنَقاً، يَغْلِي مِنْ الْغَيْظِ، وَيَفُورُ مِنْ الْغَضَبِ، وَيَجِيشُ مِنْ الْخَيْظِ، وَيَتَوَقَّدُ، وَيَتَلَطَّى، وَيَتَوَهَّجُ، وَيَتَأَجَّجُ، وَيَتَأَجَّمُ، وَيَتَحَرَّقُ، وَيَتَلَعَّج، وَيَتَلَهَّبُ، وَيَتَسَعَّرُ، وَيَتَضَرَّمُ، وَيَتَضَرَّمُ، وَيَتَحَدَّمُ، وَيَتَحَلَّمُ، وَيَتَوَغَّرُ.

وَقَدْ شَرِيَ الرَّجُل، وَاسْتَشْرَى، وَامْتَعَضَ، وَاسْتَشَاطَ، وَامْتَلاً غَيْظاً، وَاسْتُطِيرَ غَضَباً، وَقَارَتْ بِهِ الْحِفْظَةُ، وَالْحَفِيظَة، وَالْحَمِيَّة، وَهَاجَ هَائِجُهُ، وَفَارَ فَائِرُهُ، وَثَارَ ثَائِرُهُ، وَظَارَ طَائِرُهُ، وَنَغِرَ، وَتَنَغَّرَ، وَإِنَّـهُ لَنَغِـرُ وَطَارَ طَائِرُهُ، وَنَغِرَ، وَتَنَغَّرَ، وَإِنَّـهُ لَنَغِـرُ الصَّدْرُ.

وَهُوَ وَاغِر الصَّدْرِ عَلَى فُلان، وَفِي صَدْرِهِ عَلَيْهِ وَغْر، وَوَقْر.

وَقَدْ بَاتَ يَزْفِرُ مِنْ الْغَضَبِ، وَيَنْفِتُ مِنْ الْغَيْظِ، وَيَنْفِطُ: أَيْ يَنْفُخُ أَوْ يَغْـلِي ـ مِـنْ نَفَثَانِ الْقِدْرِ إِذَا كَانَتْ تَرْمِي جِيثْلِ السِّهَامِ مِنْ شِدَّةِ الْغَلْي ــ

وَقَدْ جَاشَ صَدْرُهُ غَيْظاً، وَجَاشَ مِرْجَل غَضَبه، وَبَنُوا فُـلان تَجِـيشُ عَلَيْنَـا قِـدْرهمْ، وَتَفُورُ عَلَيْنَا قِدْرُهُمْ.

#### ـ وَتَقُولُ:

فُلان يَرْعَفُ أَنْفُه عَلَيْك غَضَباً، وَيَكْسِرُ عَلَيْك الْفُوق، وَيَكْسِرُ أَرْعَاظ النَّبْل، وَيَحْرُقُ عَلَيْك الْفُوق، وَيَكْسِرُ أَرْعَاظ النَّبْل، وَيَحْرُقُ عَلَيْك الأُرَّم، وَقَدْ تَلَفَّفَ لَك عَلَى حَنَق، وَلَبِسَ لَك جِلْدَ النَّمِرِ، وَإِنَّ فِي قَلْبِهِ عَلَيْك حَزَّازَات.

وَجَاءَ فُلان وَقَدْ حَمِيَ مِنْ ذَلِكَ الأَمْرِ أَنْفاً، وَوَرِمَ أَنْفُهُ، وَنَزَا فِي رَأْسِهِ الْغَضَب، وَثَارَتْ فِي رَأْسِهِ نَزْوَة الْغَضَب، وَاسْتَفَزَّتْهُ طَيْرَة وَثَارَتْ فِي رَأْسِهِ سَوْرَة الْغَضَب، وَاسْتَفَزَّتْهُ طَيْرَة الْغَضَب، وَاسْتَفَزَّتْهُ عَنْ الْغَضَب، وَاسْتَخَفَّتُهُ فَوْرَة الْغَضَب، وَقَالَ ذَلِكَ فِي فَوْرَة غَضَبه، وَإِنِّي لأَحْلُم عَنْ طَرَاته.

## ـ وَيُقَالُ:

غَضِبَ فُلان حَتَّى اِحْتُمِلَ مِنْ الْغَضَبِ، وَأَقَلّ مِنْ الْغَضَبِ: إِذَا اِسْتَخَفَّهُ الْغَضَب وَأَرْعَدَهُ وَ:قَــدْ أَقَلَّتُهُ الرِّعْدَة، وَاسْتَقَلَّتُهُ.

## ـ وَيُقَالُ:

اِسْتَقَلَّ غَضَباً: إِذَا شَخَصَ مِنْ مَكَانِهِ لِفَرْطِ غَضَبِهِ.

وَقَدْ بَاتَ يُرْعَدُ مِنْ الْغَضَبِ، وَبَاتَ يَقُومُ وَيَقْعُدُ، وَرَأَيْته يُعَضِّضُ شَفَتَيْهِ مِنْ الْغَيْظِ، وَرَأَيْته يُعَضِّ مَنْ الْغَضَبِ، وَقَدْ بَاتَ يَرْقُصُ لِغَيْرِ طَرَب، وَيَعَضُّ أَنَامِلَهُ عَيْظاً، وَيَقْطَعُ أَنَامِله غَيْظاً.

وَقَدْ غَضِبَ حَتَّى كَادَ يَخْرُجُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ إِهَابِهِ، وَكَادَ يَتَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ، وَيَتَمَزَّعُ مِنْ الْحَنَقِ، وَيَنْشَقُّ مِنْ الْغَضَبِ، وَقَدْ اِنْفَطَرَتْ مَرَارَته مِنْ الْغَيْظِ، وَتَقَطَّعَتْ نَفْسه غَيْظاً، وَكَادَ يَدْخُلُ بَعْضه فِي بَعْضٍ مِنْ الْغَيْظِ، وَقَدْ كَظَمَهُ الْغَيْظِ، وَوَسِعَ مِنْ الْغَيْظِ فَوْقَ مِلْئِهِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

أَقْبَلَ فُلان يَتَطَايَرُ شِلَّمُه وَشِنَّمُه: أَيْ شَرَارُه مِـنْ الْغَضَـبِ، وَ:غَضِـبَ حَتَّى أَطَـارَ الشِّلَم.

وَجَاءَ وَقَدْ طَارَتْ مِنْهُ شِقَّة فِي الأَرْضِ وَشِقَّة فِي السَّمَاءِ، وَطَارَتْ مِنْهُ شَظِيَّة وَوَقَعَتْ مِنْهُ أُخْرَى.

### ـ وَتَقُولُ:

سَمِعَ فُلان كَذَا فَثَارَ الـدَّمُ فِي وَجْهِهِ، وَتَبَوَّغَ الـدَّم فِي رَأْسِهِ، وَتَبَيَّغَ، وَطَغَى: أَيْ هَاجَ.

وَرَأَيْته وَقَدْ قَطَّبَ وَجْهَهُ، وَزَوَى مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَجَحَظَتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْغَضَبِ، وَجَحَظَتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْغَضَبِ، وَجَمَرَتْ عَيْنَاهُ غَضَباً، وَجَاءَ وَعَيْنَاهُ كَالْقَبَسِ.

وَرَأَيْتِه غَضْبَان يَتَلَذَّعُ: أَيْ يَتَلَفَّتُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَيُحَرِّكُ لِسَانَهُ.

وَقَدْ اِنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، وَانْتَفَخَتْ لَغَادِيدُه، وَقَامَتْ شَعَرَات أَنْفِهِ، وَكَشَرَ عَنْ نَابِـهِ، وَأَبْدَى نَاجِذه، وَارْتَعَدَتْ أَطْرَافه.

وَرَمَعَ أَنْفُهُ، وَتَرَمَّع: أَيْ تَحَرَّكَ طَرَفُ أَنْفِهِ مِنْ الْغَضَبِ.

وَارْتَجَفَتْ شَفَتَاهُ، وَاضْطَرَبَتْ سِبَالُه، وَوَجَفَ عُثْنُونُهُ، وَلَفَّ لِسَانه.

وَزَبَد فُوه، وَتَزَبَّدَ: أَيْ خَرَجَ عَلَيْهِ الزَّبَد.

وَرَأَيْتِه وَقَدْ لَفَظَ الزَّبِيبَة عَلَى شِدْقَيْهِ: وَهِيَ الزُّبْدَةُ تَظْهَرُ عَلَى صِمَاغَيْ الْغَضْبَانِ.

وَجَاءَ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَتَرَبَّدَ، وَارْبَدَّ، وَأُسِفّ، وَالْتُمِعَ لَوْنُهُ، وَانْتُسِفَ، وَانْتُشِفَ، وَانْتُشِفَ، وَاخْتُملَ، وَرُدعَ، وَقَهَعَّرَ.

وَقَدْ مَعَّرَ وَجْهَهُ : إِذَا غَيَّرَهُ غَيْظاً.

وَرَأَيْته مَمْعُوراً : أَيْ مُقَطِّباً غَضَباً.

وَقَدْ سُفِيَ الرَّمَاد فِي وَجْهِهِ، وَذُرَّ عَلَى وَجْهِهِ الرَّمَاد.

وَرَأَيْت عَلَى وَجْهِهِ سُفْعَة غَضَبٍ : وَهِيَ ةَعَّرُ لَوْنِهِ إِذَا غَضِبَ.

## ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ سَرِيعُ الْبَادِرَة، وَحَادُّ الْبَادِرَةِ، وإِنِّي لأَخْشَى عَلَيْك بَادِرَتَهُ : وَهِيَ مَا يَبْدُرُ مِنْهُ عِنْدَ غَضَبه. وَلا تُكَلِّمُهُ فِي حُمَيًا غَضَبه: أَيْ فِي حِدَّتِهِ.

وَإِنَّ لِغَضَبِهِ سَورَة: أَيْ وَثْبَة.

وَأَعُوذُ بِالله مَنْ نَوَازِي غَضَبه، وَإِنَّ لِغَضَبِهِ نَازِيَةً لا تُطَاقُ: وَهِيَ حِدَّتُهُ وَبَادرَتهُ.

## ـ وَيُقَالُ:

جَاءَ فُلان نَاشِراً سَبَلَتَهُ: إِذَا جَاءَ يَتَوَعَّدُ.

وَقَدْ نَفَشَ عِفْرِيتَهُ، وَعِقْد نَاصِيَته، وَأَقْبَلَ وَهُ وَ يَتَشَـزَّر لِفُلان، وَيَتَشَـذَّرُ، وَأَقْبَلَ يَعْفَى يَتَهَـزَّر لِفُلان، وَيَتَهَـوَّرُ، وَيَتَـزَغَّمُ، وَأَقْبَلَ يَبْرُقُ وَيَرْعُدُ: كُلّ ذَلِكَ مَِعْنَى التَّهْدِيدِ.

ذَهَبَ فُلان وَهُوَ يَتَزَغَّمُ: أَيْ ذَهَبَ مُتَغَضِّباً وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِكَلام لا يُفْهَمُ.

وَقَامُوا وَلَهُمْ تَغَذْمُر، وَغَذْمَرَة، وَزَمْجَرَة، وَبَرْبَرَة: وَهِيَ الْغَضَبُ وَسُوءُ اللَّفْظِ وَالتَّخْلِيطُ فِي الْكَلام.

وَقَدْ غَذْمَرَ الرَّجُل كَلامَهُ: إِذَا أَخفاه فَاخِراً وَمُوْعِداً وَأَتْبَعَ بَعْضه بَعْضاً.

#### ـ وَتَقُولُ:

غَاضَبَهُ، وَغَايَظَهُ، وَرَاغَمَهُ.

وَهُمَا يَتَشَارَيَان: أَيْ يَتَغَاضَبَان.

وَخَرَجَ فُلان مُغَاضِباً، وَمُرَاغِماً.

وَقَدْ رَاغَمَ قَوْمه: إِذَا نَبَذَهُمْ وَخَرَجَ عَنْهُمْ وَعَادَاهُمْ.

#### ـ وَتَقُولُ:

غَضِبَ فُلان عَلَى أَثَارَةٍ ـ بِالْفَتْحِ ـ : أَيْ عَلَى غَضَبٍ سَابِقٍ.

وَغَضِبَ مِنْ غَيْرِ صَيْحِ وَلا نَفْر: أَيْ مِنْ غَيْرِ شَيْء.

وَهَذَا غَضَبٌ مُطِرٌّ: أَيْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَفِيمَا لا يُوجِبُ غَضَباً.

## ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ زَمِعٌ : وَهُوَ الَّذِي إِذَا غَضِبَ سَبَقَهُ بَوْله أَوْ دَمْعُهُ.

وَهُوَ الْعَتْبِ: إِذَا أَنْكَرْت عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ فِعْلِهِ.

ثُمَّ الْمَوْجِدَة: وَهِيَ أَشَدُّ.

ثُمَّ السُّخْط: وَهُوَ خِلافُ الرِّضَى، ثُمَّ الْغَضَب، ثُمَّ الْحَنَق.

وَالْغَيْظُ: الْغَضَبِ الْكَامِن فِي الصَّدْرِ.

ـ يُقَالُ:

كَظَمَ الرَّجُل غَيْظَه، وَعَلَى غَيْظِهِ: إِذَا حَبَسَهُ وَأَمْسَكَ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنْهُ، وَ:قَــدْ صَبَرَ فُلان عَلَى تَجَرُّع الْغَيْظ.

وَالْحِقْدُ : الْغَيْظِ الثَّابِت تُتَرَبَّصُ بِهِ فُرَص الانْتِقَامِ.

ـ وَتَقُولُ فِي الاسْتِرْضَاءِ:

أَعَتَبْتِ الرَّجُلِ مِنْ عَتَبِهِ، وَاسْتَعْتَبْتهُ، وَلَمْ آلُهُ إِعْتَاباً، وَعُتْبَى.

وَفِي الْمَثَلِ: (( مَا مُسِيء مَنْ أَعْتَبَ )).

وَقَدْ تَرَضَّيْته، وَاسْتَرْضَيْته، وَتَسَنَيْته، وَسَرَيْت عَنْهُ، وَسَرَيْت مِنْ غَضَبِه، وَبَرَّدْت غَيْظَه، وَسَكَنْت غَضَبه، وَفَتَأْت غَضَبه، وَسَلَلْت حِقْده، وَسَلَلْت سَخِيمَته، وَاسْتَلَلْت مَا فِي نَفْسِه، وَأَذْهَبْت حَنَقه، وَأَزَلْت اِمْتِعَاضَهُ، وتَأَلَّفْته مِنْ نَفْرَتِه، وَاسْتَلَلْت مَا فِي نَفْسِه، وَأَذْهَبْت حَنَقه، وَأَزَلْت اِمْتِعَاضَهُ، وتَأَلَّفْته مِنْ نَفْرَتِه، وَلاطَفْته، وَلايَنْته، وَلِنْت لَهُ حَتَّى لاَنَ، وَرَضِيَ بَعْدَ سُخْطِه، وَذَهَبَتْ شِرَّتُه، وَلاطَفْته، وَلاَيْته، وَقَرَّتْ فُورَته، وَسَكَنَ غَيْظه، وَانْفَثَأَ غَضَبه، وَقَرَ هَائِجُه، وَخَبَا فَرَته، وَقَرَّتْ فُورَته، وَسَكَنَ غَيْظه، وَانْفَثَأَ غَضَبه، وَقَصَرَ عَنْهُ الْغَضَب، ضِرَامُ غَيْظِه، وَانْكَسَرَتْ حِدَّة غَضَبِه، وَهَمَدَتْ وَقْدَة غَضَبِه، وَقَصَرَ عَنْهُ الْغَضَب، وَتَسَايَرَ الْغَضَب عَنْ وَجْهِه، وَهَدَأَتْ ضُلُوعه، وَلانَتْ عَرِيكَتُهُ، وَثَابَ إِلَيْهِ حُلْمه، وَرَاجَعَتْ أَنَّاته، وَفَاءَ مِنْ غَضَبِه، وَتَحَلَّلَتْ عُقَدُه، وَتَخَرَّمَ زَنْدُهُ.

وَفُلان سَرِيع الْغَضَبِ سَرِيع الْفَيْئَة.

ـ وَتَقُولُ فِي الرَّغْمِ:

كَفَفْت مِنْ غَرْبِهِ، وَفَلَلْت غَرْب سُخْطه، وَرَدَدْت عِرَام غَضَبه، وَكَسَرْت سَوْرَة غَضْبه، وَكَسَرْت سَوْرَة غَضْبه، وَرَدَدْت جِمَاحَهُ، وَكَفَفْت عَادِيَته، وقَمَعْت شِرَّة غَيْظه، وَقَدَعْت فَائِر غَضَبِه، وَرَغَمَتْ مَرَاعِفَهُ، وَفَقَأْت نَاظِرَيْهِ، غَضْبِه، وَرَغَمَتْ مَرَاعِفَهُ، وَفَقَأْت نَاظِرَيْهِ، وَأَرْيْته عَبْرَ عَيْنَيْهِ، وَرَدَدْت إِلَيْهِ مِنْ سَامِي طَرْفِهِ، وَتَرَكْته يَعْلِك لِجَامَهُ، وَرَدَدْت بِغَيْظِهِ، وَأَعْصَتْه بِرِيقه، وَأَشْرَقْته بِرِيقه، وَأَحْرَقْته بِغَيْظِهِ، وَلَمْ أَشْفِ لَهُ صَدْراً.

ـ وَيُقَالُ لِلْمُغْضِبِ: لأَمُدَّنَّ غَضْنَكَ، ولأَفُشَّنَك فَشَّ الْوَطْب.

ـ وَ نُقَالُ:

فُلان كَالْمُهَدِّرِ فِي الْعُنَّةِ: وَهُوَ الَّذِي يَتَهَدَّهُ وَيَتَوَعَّدُ وَلا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ.

#### 

# ١٨/٥٣ ـ فَصْلٌ في الْحِقْدِ وَالْعَدَاوَةِ

#### ـ يُقَالُ:

فِي صَدْرِهِ عَلَيَّ حِقْد، وَضِغْن، وَضَغِينَة، وَإِحْنَة، وَدِمْنَة، وَغِلّ، وَغِمْر، وَوَغْـر، وَوَغْـم، وَحَزَازَة، وَطَائِلَة، وَغَائِلَة، وَحَسِيفَة، وَحَسِيكَة، وَسَخِيمَة.

وَقَدْ حَقَدَ عَلَيَّ، وَضَغِنَ، وَاضْطَغَنَ، وَأَحِنَ، وَوَغِمَ، وَنَغِلَ قَلْبُهُ عَلَيَّ، وَدَمِنَ قَلْبُهُ عَلَيَّ، وَدَمِنَ قَلْبُهُ عَلَيًّ، وَوَغِمَ، وَنَغِلَ قَلْبُهُ عَلَيَّ حِقْداً، وَأَضْمَرَ لِي عَلَيَّ، ووَغِر صَدْرُهُ عَلَى حِقْد، وَطَوَى أَحْنَاء صَدْرِهِ عَلَى ضِغْن، وَطَوَى أَحْنَاء صَدْرِهِ عَلَى ضِغْن، وَطَوَى كَشْحه عَلَى حَزَازَة، وَأَشْرَجَ صَدْرَهُ عَلَى حَنَق، وَانْحَنَتْ أَضْلُعُهُ عَلَى غِمْر.

وَهُوَ مُتَخَشِّن الصَّدْرِ عَلَيَّ، وَوَاغِرِ الصَّدْرِ، وَمُوغَرُهُ، وَإِنَّ قَلْبَهُ لَنَغِل بالعدواة، وَإِنَّ صَدْرَهُ لَيَجِيشُ عَلَيَّ بِالْغِلِّ، وَإِنَّ فِي كَبِدِهِ مِنِّي جَمْرَة، وَإِنَّ فِي قَلْبِهِ عَلَيَّ حِقْداً لا يَنْحَلُّ، وَهُوَ أَحْقَدُ مِنْ جَمَل، وَأَحْقَدُ مِنْ حَيَّة.

وَبَلَغَهُ عَنْ فُلانٍ خُطَّة كَذَا فحَقَدها عَلَيْهِ، واحْتَقَدها، وَاضْطَغَنَهَا فِي قَلْبِهِ، وَقَدْ أَحْقَدَهُ عِنْ فُلانٍ خُطَّة كَذَا فحَقَدها عَلَيْهِ، واحْتَقَدها، وَاضْطَغَنَهَ فِي قَلْبِهِ، وَقَدْ أَحْقَدَهُ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ، وَأَضْغَنَهُ، وَأَوْغَرَ صَدْرَهُ، وَأَوْرَى صَدْرَهُ، وَاسْتَوْقَدَ غَيْظَهُ، وَأَثَارَ كَمِين ضِغْنِه، وَبَعَثَ دَفِين حِقْدِهِ.

وَقَدْ وَغَرَهُ الْقَوْمُ عَلَى فُلان، وَأَشْرَبُوهُ عَدَاوَتَهُ، وخَشَّنوا صَدْرَهُ عَلَيْهِ، وَوَثَّبُوهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَغَيْهِ، وَوَثَّبُوهُ عَلَيْهِ، وَتَنَكَّرَ لَهُ، وَتَشَوَّهَ لَهُ، وَتَنَمَّرَ لَهُ، وَنَاكَرَهُ، وَأَغْرَوْهُ بِهِ، وَقَدْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ، وَتَنَكَّرَ لَهُ، وَتَشَوَّهَ لَهُ، وَتَنَمَّرَ لَهُ، وَنَاكَرَهُ، وَنَاصَبَهُ، وَشَاقَّهُ، وَضَاغَنَهُ، وحاقَدَه، وَشَاحَنَهُ، وَنَاوَأَهُ، وَزَاحَرَهُ، وَعَادَاهُ.

#### ـ وَتَقُولُ:

كَشَحَ لَهُ بِالْعَدَاوَةِ : إِذَا أَضْمَرَهَا لَهُ وَطَوَى عَلَيْهَا كَشْحَهُ، وَ:قَـدْ كَاشَحَهُ، وَأَسَرَّ لَهُ الشَّحْنَاءَ. وَسَاتَرَهُ الْعَدَاوَة، وَكَاتَهَهُ الْعَدَاوَة، وَأَضْمَرَهَا لَهُ، وَأَبْطَنَهَا، وَأَكْمَنَهَا.

وَإِنَّهُ لَيَتَرَبَّصُ بِهِ الدَّوَائِرِ، وَيَبْغِيه الْغَوَائِل، وَهُـوَ يَـدِبُّ لَـهُ الضَّرَاء، وَيَثِبُ لَـهُ الضَّرَاء.

وَهَشِي لَهُ الْخَمَرِ: إِذَا خَاتَلَهُ بِالْعَدَاوَةِ وَنَصَبَ لَهُ الْحَبَائِلَ الْخَفِيَّةَ.

وَإِنَّ فُلاناً لَمَرِيض الْقَلْبِ، فَاسِد الطَّوِيَّةِ، فَاسِد الأَهْوَاءِ.

وَإِنَّا هُوَ عَدُوٌّ فِي ثِيَابِ صَدِيق، وَهَؤُلاءِ أَعْدَاء فِي مُسُوك الأَصْدِقَاء.

#### ـ وَتَقُولُ:

قَدْ كَاشَفَ فُلان بالعدواة، وَجَاهَرَ بِهَا، وَعَالَنَ، وَصَارَحَ، وَجَالَحَ، وَكَشَفَ فِيهَا قِنَاعَهُ، وَحَسَرَ فِيهَا لِثَامَهُ، وَأَبْدَى لِفُلان صَفْحَته، وَكَشَرَ لَهُ عَنْ نَابِهِ،وَكَشَفَ لَهُ عَنْ وَجْهِ الْعَدَاوَةِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ وَقِحٌ مُجَلِّح، وَإِنَّ فِي وَجْهِ هِ لَتَجْلِيحاً: وَهُ وَ الإِقْدَامُ عَلَى الشَّرِّ وَتَكْشِيف الْعَدَاوَة وَتَصْريحهَا،وَ:قَــدْ جَلَّحَ فُلان تَجْلِيح الذِّئْبِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

هُوَ عَدُوّ لِفُلان، وَهُمْ عَدُوّ، وَعِدَى، وَأَعْدَاء، وَعُدَاة، وَهُمْ حَرْب لَهُ، وَهُـوَ حَـرْبٌ لَهُمْ، وَهُوَ لِفُلان عَدُوّ أَزْرَق، وَأَزْرَق الْعَيْنِ، وَعَدُوّ مُبِين، وَعَدُوّ كَاشِح، وَهُوَ أَعْـدَى عُدَاته.

وَهَؤُلاءِ قَوْم سُود الأَكْبَاد، وَصُهْب السِّبَال، وَهُمْ عَلَيْهِ إِلْبٌ، وَيَـد، وَعُنُـق، وَهُـمْ عَلَيْه ضِلَعٌ جَائرَة.

وَبَيْنَ الْقَوْمِ نَائِرَة، وَفِتْنَة، وَشَحْنَاء، وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَة فَاشِيَّة، وَشَرّ مُسْتَطِير.

وَبَيْنَهُمْ أَرْيُ عَدَاوَة: وَهُوَ مَا يُتَوَلَّدُ عَنْهَا مِنْ الشَّرِّ.

## ههههه ۱۹/۵٤ ـ فَصْلٌ فِي التَّنَدُّم

## ـ يُقَالُ:

نَدِمَ الرَّجُل عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَتَنَدَّمَ، وَحَسِرَ، وَلَهِ فَ، وَتَحَسَّرَ، وَتَلَهَّ فَ، وَقَدْ أَعْقَبَـهُ الأَمْـرُ نَـدَماً، وَأَوْرَثَـهُ حَسْرَة،وَأَرْهَقَـهُ لَهْفَـةً، وَلَهَفـاً، وَبَـاتَ يَمْـتَعِضُ أَسَفاً، وَيَتَجَرَّعُ غُصَص النَّدَم، وَيَجْرَضُ بِرِيقه مِنْ الْكَمَدِ، وَرَأَيْته لَهِيفاً، حَائِراً، كَاسِف الْبَال، كَاسِف الْوَجْهِ، هَائِم اللُّبّ، مُشَرَّد الْفِكْر.

وَرَأَيْته نَادِمـاً سَـادِماً، وَنَـدْمَانَ سَـدْمَان: أَيْ نَادِمـاً مَهْمُومـاً ـ وَلا يَكَادُ يُسْـتَعْمَلُ السَّدَم إِلا مَعَ النَّدَم ــ

وَقَدْ نَدِمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَنَدِمَ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَنَدِمَ عَلَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَسُقِطَ فِي يَدِهِ، وَبَاتَ يَتَقَلَّبُ عَلَى مِثْل شَوْك الْقَتَاد، فِي يَدِهِ، وَبَاتَ يَتَقَلَّبُ عَلَى مِثْل شَوْك الْقَتَاد، وَبَاتَ يَقْرَعُ سِنَّهُ نَدَماً، وَيُعَضِّضُ شَفَتَيْهِ لَهَفاً، وَيَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ، وَيَعَضُّ عَلَى بَنَانِهِ، وَقَدْ أَكَلَ بَنَانَهُ نَدَماً، وَأَكَلَ يَدَيْهِ نَدَماً، وَأَقْنَى يَدَيْهِ عَضًا، وَقَطَّعَ نَفْسَهُ بِاللَّوْم، وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ حَسَرَات.

وَقَدْ اِسْتَوْبَلَ عَاقِبَة أَمْرِهِ، وَاسْتَوْخَمَ غِبٌ سَعْيه، وَذَاقَ وَبَالَ تَفْرِيطِهِ، وَجَنَى شَـَرَةَ تَهَوُّرِهِ، وَتَرَدَّى فِي مَهْوَاة غُرُورِهِ، وَاحْتَقَبَ مِنْ فِعْلِهِ تَبِعَة النَّدَمِ.

وَتَكَشَّفَتْ لَهُ عُقْبَى صَنِيعِهِ عَنْ رَأْيٍ فَطِيرٍ، وَحِلْم طَائِش، وَلُبَّ أَفِين.

وَقَدْ نَدِمَ نَدَامَة الْكُسَعِيّ، وَلاتَ سَاعَةَ مَنْدَم.

## ـ وَتَقُولُ:

ندَّمْتُ الرَّجُلَ عَلَى مَا فَعَلَ، وأَنْدَمْتُه، وَلُمْتُهُ، وَقَرَّعْتُهُ، وَعَنَّفْتُهُ، وَسَفَّهْتُ رَأْيَهُ، وعَجَّزتُ رَأْيَهُ، وَسَخَّفْتُ عَقْلَهُ، وَقَبَّحْتُ فِعْلَهُ، وَأَرَيْتُهُ عَاقِبَة أَمْرِهِ، وَأَبَنْتُ لَهُ سُوءَ صَنيعه.

## ـ وَتَقُولُ:

بَاعَ فُلان كَذَا أَوْ وَهَبَ كَذَا ثُمَّ تَبِعَتْهُ نَفْسُهُ، وَاسْتَوْحَشَ إِلَيْهِ، وَعُرِيَ إِلَيْهِ: كُـلّ ذَلكَ إِذَا أَدْرَكَهُ النَّدَمُ.

وَقَدْ عُرِيَ إِلَى مَالِهِ أَشَدَّ الْعُرَوَاء.

ـ وَيُقَالُ:

لَوْ اِسْتَقْبَلَ فُلانٌ مِنْ أَمْرِهِ مَا اِسْتَدْبَرَ لَهَا فَعَلَ: أَي لَوْ ظَهَرَ لَهُ أَوَّلا مَا ظَهَرَ لَهُ آيِ لَوْ ظَهَرَ لَهُ أَوَّلا مَا ظَهَرَ لَهُ آخِراً لَمْ يَفْعَلْ.

ـ وَتَقُولُ فِي التَّحْذِيرِ أَوْ الْوَعِيدِ:

لَتَنْدَمَنَّ عَلَى مَا فَعَلْتَ، وَلَتَجِدَنَّ غِبَّهَا، وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين.

#### 

## ـ البَابُ الخَامِس:

فِي الأُصُولِ وَالأَنْسَابِ وَالطَّبَقَاتِ؛وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا

# هههه عند المُحْتِدِ وَلُؤْمِهِ ١/٥٥ ـ فَصْلٌ فِي كَرَمِ الْمَحْتِدِ وَلُؤْمِه

## ـ يُقَالُ:

فُلانٌ كَرِيم الْمَحْتِد، كَرِيم الْعُنْصُرِ، طَاهِر الْعُنْصُر، شَرِيف الْمَنْصِبِ، أَثِيل الْمَنْبِت، زَكِي الْمَغْرِس، كَرِيم الْمَضْرِبِ، طَيِّب الأَعْرَاقِ ،كَرِيم المَنَاسِب، حُرِّ الْمُنْبِت، زَكِي الْمَغْرِس، كَرِيم الأَرُومَة، حُرِّ الْجُرْثُومَةِ، كَرِيم الأَصْلِ، كَرِيم السُلالة. وَهُوَ مِنْ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، وَشَجَرَةٍ صَالِحَةٍ، وَدَوْحَة كَرِيمَة، وَأَثْلَة زَكِيَّة، وَمِنْ نَبْعَة

عِتْق، ومَنْحِت صِدْق، وَمَعْدِن كَرَم، وَسُلالَة شَرَف. وَقَدْ نَبَتَ فِي مَنْبِت الْحَسَب، وَنَبَتَ فِي أَكْرَم الْمَنَابِت، وَهُوَ فَرْعٌ مِنْ أَيْكَة الْكَرَم،

ُ وَقَد نَبَتَ فِي مَنبِتَ الْحُسَبِ، وَنَبَتَ فِي اكْرَمَ الْمَنَابِتِ، وَهُوَ فَرْعَ مِنَ ايْكُهُ الْكُـرَم، وَغُصْن مِنْ سَرْحَة الْمَجْد.

وَهُوَ فِي أُرْبِيَّة صِدْق، وَفِي مَحْتِد رِضً، وَإِنَّهُ لَيَنْزِعُ إِلَى عِرْقٍ كَرِيم، وَيَرْجِعُ إِلَى مَنْصِبٍ شَرِيفٍ، وَيَؤُول إِلَى كَرَمٍ عَرِيتٍ، وَمَجْدٍ أَصِيلٍ، وَشَرَفٍ أَثِيلٍ، وَإِنَّهُ لَمِنْ سِرِّ الْعُنْصِ الْكَرِيمِ، وَمَعْدِن الْحَسَبِ الصَّمِيم، وَمِنْ ذَوِي الْحَسَبِ الصَّمِيم، وَمِنْ ذَوِي الْحَسَبِ اللَّبَابِ، وَالْحَسَبِ النَّاصِع، وَالْحَسَبِ الثَّاقِب، وَالْحَسَب النَّامِير، وَمِنْ أَهْلِ اللَّبَابِ، وَالْحَسَب النَّاصِع، وَالْحَسَب الثَّاقِب، وَالْحَسَب النَّمِير، وَمِنْ أَهْلِ اللَّبَوتَاتِ، وَمِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ الْخَطِيرَةِ، وَمِنْ أَهْلِ بَيْتٍ شَرِيفٍ، وَمِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ، وَمِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ الْخَطِيرَةِ، وَمِنْ أَهْلِ بَيْتٍ شَرِيفٍ، وَأَهْلِ بَيْتٍ قَدِيمِ، وَبَيْتٍ رَفِيع الدَّعَائِم، وَبَيْت شَهِير الْمَآثِر، مَعْلُوم

الْمَفَاخِر، وَمِنْ عِلْيَة ذَوِي الأَنْسَاب، وَمِمَّنْ لَـهُ سَابِقَةُ السِّيَادَةِ، وَلَـهُ الْمَجْدُ الْمُؤَثَّلُ، وَالشَّرَفُ الْمَوْرُوثُ، وَلَهُ الْمَجْدُ الْعَادِيُّ.

#### ـ وَيُقَالُ:

فُلان فِي بُؤْبُؤ الْمَجْدِ، وضِئضِئ الْكَرَم، وَفِي ذِرْوَة الشَّرَف، وَفِي غَارِب الْحَسَب، وَهُوَ فِي أَرُومَة قَوْمِهِ، وَفِي ذُوَّابَةِ قَوْمِهِ، وَفِي بَيْتِ شَرَفِهِمْ، وَهُوَ بَضْعَة الشَّرَف، وَعُصَارَة

الْكَرَم، وَقَدْ عُجِنَ مِنْ طِينَة الْحُرِّيَّة، وَنَجَلَهُ أَبٌ كَرِيمٌ، وَغُذِيَ بِلِبَانِ الْكَرِيم، وَدَرَجَ مِنْ مَهْد السِّيَادَة، وَنَشَأَ فِي حِجْرِ الْحَسَبِ.

## ـ وَيُقَالُ:

هُوَ شَرِيف مُقَابَل، وَمُقَابَل وَمُدَابَر؛ إِذَا كَانَ شَريفاً مِنْ قِبَلِ أَبَوَيْهِ.

وَهُوَ كَرِيمِ النَّبْعَتَيْنِ، وَكَرِيمِ الطَّرَفَيْنِ، وَكَرِيمِ الأُبُوَّةِ وَالأُمُومَـة، وَكَـرِيمِ الْعُمُومَـةِ وَالْخُؤُولَة، وَهُوَ مُعَمُّ مُخْوَل.

## ـ وَيُقَالُ:

فُلان رَجُل نَسِيب، وَنَسِيب حَسِيب: أَي ذُو نَسَبِ وَحَسَب.

وَهُوَ مِنْ أَوْسَطِ بَنِي فُلان نَسَباً: أَي مِنْ خِيَارِهِمْ وَأَعْلاهُمْ.

وَإِنَّهُ لَمِنْ قَوْم تَوَارَثُوا الْمَجْدَ طِرَافاً، وَعَنْ طِرَاف: أَي عَنْ شَرَف.

وَإِنَّهُ لَمُعْرَقٌ فِي الْكَرَمِ، وَمُعْرَقٌ لَهُ فِي الْكَرَمِ: أَي عَرِيق فِيهِ.

وَقَدْ تَدَارَكَتْهُ أَعْرَاق صِدْق: إِذَا نَزَعَ إِلَى كَرَمِ أَصْلِهِ.

وَفِي الْمَثَلِ: (( عَلَى أَعْرَاقِهَا تَجْرِي الْجِيَاد)).

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّهِ :

هُوَ لَئِيمُ الأَصْلِ، دَنِي النِّجَار، دَنِسَ الأَعْرَاق، لَئِيمِ الْمَضْرِب، لَئِيمِ الْمَنْصِب، خَبِيث الْمَنْبِت، خَسِيس النَّبْعَة، وَهُوَ مِنْ عِرْق سَوْء، وَمِنْ سُلالَة لُؤْم، وَمِنْ مَنجِت سَوْء، وَإِنَّهُ لَنَشْء سَوْء، وَإِنَّهُ لَنَشْء سَوْء، وَإِنَّهُ لَنَشْء سَوْء، وَإِنَّهُ مَنْ اللَّوْم، وَمِنْ مَنجِت مِنْ اللَّوْم، وَالْخِسَّةِ، وَالدَّنَاءةِ، وَالسَّفَالَةِ، وَالنَّذَالَةِ، وَالْمَهَانَة، وَالضَّعَةِ.

وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ خَسِيسٍ، وَيَنْزِعُ إِلَى عِرْقٍ لَئِيمٍ.

وَقَدْ تَدَارَكَتْهُ أَعْرَاق سَوْء: إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى لُؤْم أَصْلِهِ.

وَاخْتَزَعَهُ عِرْق سَوْء، وَاخْتَزَلَهُ عِرْق سَوْء: إِذَا قَعَدَ بِهِ عَنْ الْمَكَارِمِ.

وَفِي الْمَثَلِ: (( الْعِرْقُ دَسَّاسٌ ))؛ أَيْ يَدُسُّ أَخْلاق الأَبَاء فِي الْبَنِينَ.

ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ مُعْرِقٌ فِي اللُّؤْمِ ـ كَمَا يُقَالُ مُعْرِق فِي الْكَرَمِ ـ وَإِنَّهُ لَمُعْرَق لَهُ فِي اللُّؤْمِ. وَإِنَّ فُلاناً لَجَرِبِ الْعِرْضِ: أَي لَئِيمِ الأَسْلاف.

وَإِنَّ حَسَبَهُ لَمُقْعِد: أَيْ يَقْعُدُ بِهِ عَـن بُلُوغِ الشَّرَفِ.

وَمَا قَعَدَ بِهِ عَنْ نَيْل الْمَسَاعِي إِلا لُؤْم عُنْصُرِهِ.

ـ وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ: ﴿ لَعَنَ الـلـه أُمَّا زَجَلَتْ بِهِ، وَقَبَّحَ الـلـه نَاجِلَيْهِ ـ أَيْ وَالِدَيْهِ ــ). (١)

<sup>(</sup>۱) ـ فى (( لسان العـرب ))؛(جـ٣٠١/١١) ـ باختصارـ: (( ـ يُقَالُ: لَعَن الـلـه أُمَّا زَجَلَت بِهِ. وزَجَلَت النَّاقَةُ مِمَا فِي بَطْنِهَا زَجْلاً: رمت به. وزَجَلَت به زَجْلاً: دَفَعَته.)). وفى ((كشف المُشكل من حديث الصحيحين ))؛(جـ٧١/٢):..................

# ٢/٥٥ ـ فَصْلٌ فِي النَّسَبِ وَالإِنْتِسَابِ

#### ـ يُقَالُ:

نَسَبْتُ الرَّجُلَ، وَهَيْتُه، وَعَزَوْتُهُ، وَعَزَيْته، وَرَفَعْتُهُ: إِذَا ذَكَرْتَ نَسَبَهُ.

وَقَدْ خَيتُه إِلَى فُلان، وَرَفَعْته إِلَى فُلان: إِذَا أَنْهَيْت نَسَبَهُ إِلَيْهِ.

وَرَجُلٌ نَسَّابٌ، وَنَسَّابَة: أَي عَلِيم بِالأَنْسَابِ، وَهُوَ نَسَّابَةُ الْقَوْم، وَنَقِيبهمْ.

واسْتَنْسَبْتُ الرَّجُلَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَسَبِهِ؛ فَانْتَسَبَ لِي، وَانْتَمَى، وَاعْتَزَى، وَاتَّصَلَ.

وَلَهُ نَسَبٌ فِي بَنِي فُلان.

### ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ قَصِيرِ النَّسَبِ: أَي إِذَا ذُكِرَ أَبُوهُ تَعَرَّفَ بِهِ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِ أَجْدَادِهِ.

وَرَجُلٌ قَعِيد النَّسَب: أَي قَرِيب مِنْ الْجَدِّ الأَكْبَرِ.

وَهُوَ أَقْعَدُ نَسَباً مِنْ فُلان، ـ وَضِدّهُ الطَّرِيف :وَهُوَ الْكَثِيرُ الآبَاء إِلَى الْجَدِّ الأَكْبَرِ ــ

ـ وَيُقَالُ:

تَنَسَّبَ إِلَى فُلانِ: إِذَا اِدَّعَى أَنَّهُ نَسِيبُهُ.

وَفِي الْمَثَلِ: ﴿ الْقَرِيبُ مَنْ تَقَرَّبَ لا مَنْ تَنَسَّبَ﴾.

## ـ وَتَقُولُ:

نَزَعَ فُلانٌ إِلَى أَعْمَامِهِ أَوْ أَخْوَالِهِ، وَنَزَعَهُمْ، وَنَزَعُوهُ: إِذَا أَشْبَهَهُمْ.

وَقَدْ نَزَعَهُ عِرْق الْخَال، وَعِرْق الْعَمّ، وَعِرْق فِيهِ أَخْوَالُـهُ أَوْ أَعْمَامُـهُ، وأعرَقوا: إِذَا اِنْدَسَّ فِيهِ عِرْق مِنْهُمْ.

فُلانٌ عَرَبيٌّ صَرِيحٌ، وَهُوَ صَرِيحِ النَّسَبِ :أَيْ لا هُجْنَةَ فِيهِ.

وَهُوَ خَالِصُ النَّسَبِ، وَمَحْثُ النَّسَبِ، وَبَحْت النَّسَبِ، وَذُو نَسَب نُضَار: أَي خَالص.

وَإِنَّهُ لَرَاسِخِ الْعِرْقِ فِي نَسَبِ بَنَى فُلان، وَرَاسِخِ الشَّجَرَةِ.

وَفُلانٌ مَدْخُول النَّسَب، وَمَدْخُول الأَصْل: إِذَا لَمْ يَكُنْ خَالِصاً.

وَفِي نَسَبِهِ دَخَل ـ بِفَتْحَتَيْنِ ـ، وَدَخْل ـ بِالإِسْكَانِ ـ.

وَقَدْ تَدَخَّلَ فِي نَسَبِ بَنِي فُلان، وَادَّعَى نَسَبَهُمْ، وَهُوَ يَدَّعِي إِلَى فُلان: إِذَا اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. وَهُوَ دَخِيلٌ فِي الْقَوْمِ، وَدَعِيّ بَيِّنُ الدِّعْوَة ـ بِالْكَسْرِ وَهُمْ دُخَلاءُ فِيهِمْ، وَدَخَل ـ بِفَتْحَتَيْن ـ وَأَدْعِيَاءُ.

## ـ وَتَقُولُ :

اِدَّعَى فُلان نَسَباً لَمْ يَعْلَقه لَهُ سَبَب، وَادَّعَى قَوْماً لَيْسَ مِنْهُمْ وَلا قُلامَة ظُفْر، وَقَدْ اِنْتَحَلَ قَلَىن، وَادَّعَى قَوْماً لَيْسَ جِلْدَةَ بَنِي فُلان، وَهُوَ وَقَدْ اِنْتَحَلَ قَلْان، وَالْبِسَ جِلْدَةَ بَنِي فُلان، وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِمْ، وَمُظْوَقٌ بِهِمْ، وَمُلْصَقٌ بِهِمْ، وَمَنُوطٌ بِهِمْ، وَمُلْحَقٌ بِهِمْ، وَمُلْحَقٌ بِهِمْ، وَمُلْحَقٌ بِهِمْ، وَمُلْحَقٌ بِهِمْ، وَمُؤْنَةًم.

#### \_ وَتَقُولُ:

اِنْتَفَى فُلان مِنْ وَلَدِهِ، وَنَفَاهُ: إِذَا تَبَرَّأَ مِنْهُ وَجَحَدَهُ، وَالْوَلَد نَفِيٌّ ـ عَلَى فَعِيل ــ وَأَلْحَقْتُهُ بِفُلانٍ: إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَيْهِ.

وَاسْتَلْحَقَهُ فُلان: إِذَا اِدَّعَاهُ وَأَلْحَقَهُ بِنَسَبِهِ.

رَجُلٌ نَغِلٌ، وَنَغْل: أي فَاسِد النَّسَب.

وَهُوَ اِبْن غَيَّة، وَهُوَ لِغَيَّة، وَقَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لِغَيَّة، وَضَرَبَتْ فِيهِ بِعِرْقٍ أَشِب، وَبِعِرْقِ ذِي أَشَب: أَي ذِي اِلْتِبَاس.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّهِ :

هُوَ لِرَشْدَة :أَي صَحِيح النَّسَبِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

جَاءَتْ بِهِ عَنْ مُعَارَضَة، وَعَنْ عِرَاض: إِذَا لَمْ يُعْرَف لَهُ أَبٌ، وَ:هُوَ اِبْنُ مُعَارَضَة.

وَهُوَ سَفِيحٍ، وَمَنْبُوذٍ، وَلَقِيطٍ، وَمِنْ أَبْنَاء الدَّهَالِيزِ، وَأَبْنَاء السِّكَكِ.

## ـ وَيُقَالُ:

رَجُل هَجِين: إِذَا كَانَ أَبُوهُ أَشْرَف مِنْ أُمِّهِ،وَ:هُوَ هَجِين النَّسَب، وَفِي نَسَبِهِ هُجْنَة.

وَرَجُل مُذرَّع، وَمُقْرِف ـ بِالْكَسْرِ ـ:إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَشْرَفَ مِنْ أَبِيهِ.

وَغُلام خِلاسِيِّ ـ بِالْكَسْرِ ـ إِذَا وُلِدَ بَيْن أَبْيَضَ وَسَوْدَاءَ أَوْ بَيْن أَسْـوَدَ وَبَيْضَـاءَ فَجَـاءَ بَيْنَ لَوْنَيْهِمَا.

هُمْ أَبْنَاء عَلات: إِذَا كَانُوا لأَبِ وَاحِدٍ وَالأُمَّهَات شَتَّى،وَالْعَلاتِ:الضَّرَائِرِ.

وَهُمْ أَقْرَان، وَأَخْيَاف، وَبَنُو أَخْيَاف، وَهُمْ إِخْوَة أَخْيَاف: إِذَا كَانَتْ أُمُّهُـمْ وَاحِـدَة وَالآبَاءُ شَتَّى. وَقَدْ خَيَّفَتْ بأوْلادِهِا: إِذَا جَاءَتْ بِهِمْ أَخْيَافاً.

وَهُمْ أَبْنَاءُ أَعْيَانٍ: إِذَا كَانُوا لأَبِ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ.

#### 

# ٣/٥٦ ـ فَـَصْلٌ فِي الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ

## ـ يُقَالُ:

بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ قَرَابَة، وَنَسَب، وَقُرْبَى، وَبَيْنَهُمَا نَسَب قَرِيب، وَقُرَاب، وَبَيْنَهُمَا رَحِم، وَسَيْهَ وَسُهْمَة، وَلُحْمَة، وَشُبْكَة، وَوَاشِجَة، وَبَيْنَهُمَا وَاشِجَةُ رَحِم، وَآصِرَة رَحِم، وآصِيَة رَحِم، وَمَاسِكَة رَحِم، وَعَاطِفَة رَحِم، وَنَسَبٌ شَابِكٌ، وَقَرَابَة شَابِكَة، وَرَحِمٌ شَابِكَةٌ، وَرَحِمٌ شَابِكَةٌ، وَرَحِمٌ شَابِكَةٌ، وَرَحِمٌ شَابِكَةٌ،

وَقَدْ وَشَجَتْ بِك قَرَابَة فُلان، وَمَسَّتْ بِك رَحِمه، وَالْقَوْم تَجْمَعُهُمْ رَحِم، وَقَدْ اِشْتَبَكَتْ الأَرْحَام بَيْنَهُمْ، وَتَشَابَكَتْ، وَتَوَشِّج مَا بَيْنَهُمْ.

وَهُوَ قَرِيبُهُ، وَنَسِيبُهُ، وحَمِيمُه، وَذُو قُرْبَاهُ،وَقَرَابَته.

وَقَدْ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمَنَاسِب، وَهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى مَحْتِد وَاحِد، وَأَرُومَـة وَاحِـدَة، وَهُمَا فَرْعَا نَبْعَة، وَغُصْنَا دَوْحَة.

هُمْ حَامَّة الرَّجُل، وَأُسْرَتُهُ، وَعَشِيرَتُهُ، وعِثْرتُه، وزَافِرتُه، وَظُهْرَتُهُ، وَصَاغِيَتُهُ، وَأَهْلُهُ، وَذَوُوهُ، وَذَوُو قُرْبَاهُ، وَرَهْطُهُ، وأَدَانيه، وَأَهْلُهُ الأَدْنَوْن.

#### ـ وَتَقُولُ:

خَرَجَ الأَمِيرُ بِأَهْلِهِ :أَيْ بِأَهْلِهِ \_ وَهُوَ خَاصٌّ بِالأَشْرَافِ فِي الأَشْهَرِ ــ وَهُوَ خَاصٌّ بِالأَشْرَافِ فِي الأَشْهَرِ ــ وَهُو خَاصٌّ بِالأَشْرَافِ فِي الأَشْهَرِ ــ وَهُو اللهُ عَمَامُهُ وَأَخْوَالُهُ.

وَجَاءَ فُلان فِي أُرْبِيَّة قَوْمه: وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ الأَدْنَوْن.

وَجَاءَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْل مَسَمَّتِهِ: أَي أَقَارِبه ـ وَهُمْ خِلاف أَهْل الْمَنْحَاة ــ

وَلِي فِي بَنِي فُلان حَوْبَة، وَحُوبَة، وحِيبة: أَي قَرَابَة مِنْ قِبَلِ الأُمِّ.

وَبَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي فُلان عَصَبِيَّة: وَهِيَ الْقَرَابَةُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ.

وَهَؤُلاءِ عَصَبَة فُلان: أَي أَهْل عَصَبِيَّته؛ جَمْع :عَاصِب.

## ـ وَيُقَالُ:

بَيْنَ الْقَوْمِ عُمُومَة، وَخُؤُولَة، وَهَؤُلاءِ أَعْمَام الرَّجُلِ وَأَخْوَالُهُ، وَعُمُومَتُهُ وَخُؤُولَته.

## ـ وَتَقُولُ:

هُوَ اِبْنِ عَمِّي دِنْيَةً، ودِنْياً ـ بِالْكَسْرِ ــ

## ـ وَيُقَالُ:

دُنْيَا أَيْضاً ـ بِالْقَصْرِ مَعَ كَسْرِ أَوَّله وَضَمِّهِ ـ

وَابْن عَمِّي لَحّاً، وَقَصْرَةً، وقُصْرَةً: أَي لاصِق النَّسَب.

وَهُوَ اِبْنُ عَمِّي كَلالَةً، وَابْنُ عَمِّي ظَهْراً: أَي مِنْ أَبْنَاءِ عَمِّي الأَبَاعِد،وَ:هُـوَ اِبْنُ عَم الْكَلالَة.

وَبَيْنِي وَبَيْنَ فُلان رَحِم كَرْشَاء: أَي بَعِيدَة.

## ـ وَتَقُولُ:

بَيْنَ الْقَوْمِ صِهْرٍ، وَخُتُونَة: إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمُ الزَّوَاجُ.

وَهَؤُلاءِ أَصْهَارِ الرَّجُلِ: وَهُمْ أَهْـلُ زَوْجَته الأَدْنَوْن، وَكَذَلِكَ أَصْهَارِ الْمَـرْأَة مِـنْ أَقَارِبِ الرَّجُلِ، وَهُمْ أَخْتَانُ فُلان، وَأَحْمَاء فُلانَة.

وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مُظَاءَبَة، ومُظَاءَمَة: وَهِيَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْوَاحِد أُخْت زَوْجَةِ الآخَر،وَقَــدْ ظَاءَبَهُ، وظَاءَمَه، وَكُلُّ مِنْهُمَا ظَأْبُ الآخَرِ، وظَأْمُه.

وَالسِّلْف \_ بِالْكَسْرِ وَبِفَتْحِ فَكَسْر ـ :مِثْل الظَّأْب؛وَلا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ فِعْل .

وَهِيَ سِلْفَتها، وسَلِفتها: إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ بِأَخَوَيْنِ.

#### 

# ٤/٥٧ ـ فَصْلٌ فِي أَشْرَافِ النَّاسِ وسَفِلَتِهِم

#### ـ يُقَالُ:

فُلان رَجُل شَرِيف، سَرِيّ، أَغَرّ، مَاجِد، خَطِير، سَنِيّ، وَجِيه، عَبْقَرِيّ، رَفِيع الْمَنْزِلَةِ، رَفِيع الْمَنْزِلَةِ، رَفِيع السَّرَف، رَفِيع السَّرَف، رَفِيع السَّرَف، رَفِيع السَّرَف، رَفِيع الشَّرُف، رَفِيع الشَّأْن، عَظِيم الْخَطَرِ، بَسِيط الْجَاه، عَرِيض الْجَاهِ، عَالِي الْكَعْبِ.

وَإِنَّ لَهُ شَرَفاً صَاعِداً،وَمَجْداً بَاسِقاً، وَرُتْبَة بَعِيدَة المَصعَد، بَعِيدَة الْمُرْتَقَى، بَاذِخَة الذُّرَى. وَإِنَّ لَهُ شَرَفاً يَنْطِح النُّجُوم، وَيَعْلُو جَنَاحِ النَّسْرِ، وَيَزْحَمُ مَنْكِبِ الْجَوْزَاء.

وَهُوَ مِنْ ذَوِي الشَّرَفِ، وَالْمَجْدِ، والسَّرْو، وَالْخَطَرِ، وَالسَّنَاءِ، وَالْوَجَاهَةِ، وَالرِّفْعَةِ، وَالسُّمُوِّ، وَالْعَلاءِ.

وَفُلانٌ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ قَوْمِهِ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، وغُرِّتهم، وَعَمِيدهمْ، وَقَيِّمُهُمْ.

وَهُوَ أَمْثَلُ الْقَوْمِ، وَمِنْ ذَوِي مثَالتهم، وَهُوَ طَرِيقَةُ قَوْمِهِ، وَهُمْ طَرِيقَة قَوْمِهِمْ، وَطَرَائِق قَوْمِهِمْ. وَهَـ وُلاءِ قَـوْم أَشْرَاف، وَشُرَفَاء، سَرَاة، وُجَهَاء، أَمْجَاد، أَعْيَان، وَغَطَارِيف، جَحَاجِح.

وَهُمْ أَقْطَابِ بَنِي فُلان، وَأَعْيَانُهُمْ، وَوُجُوهُهُمْ، وَأَعْلامُهُمْ، وجِلَّتهم، وعِلْيَتهم، وَعِلْيَتهم، وَذُعَمَاؤُهُمْ، وَغَظَمَاؤُهُمْ، وَمَلأَهُمْ، وَكُبَرَاؤُهُمْ، وَعُظَمَاؤُهُمْ، وَمَلأَهُمْ، وَأَمَلأَهُمْ، وَأَمَلأَهُمْ، وَأَمَلأَهُمْ، وَمَلأَهُمْ، وَأَمَلاؤهم.

وَهُمْ جِلَّة الْوَقْت، وَأَعْيَان الْفَضْلِ، وَأَقْطَابِ الْفَخْر، وَهُمْ مِنْ الطِّرَازِ الأَوَّلِ، وَهُـمْ هَامَة الشَّرَفِ،وَعِرْنِين الْكَرَم، وَغُرَّة الْمَجْد.

## ـ وَتَقُولُ:

قَدْ شَرُفَ فُلان، وَسَرُو، وَوَجُهَ، وَجَدَّ فِي عُيُونِ النَّاسِ، وَعَلَتْ مَنْزِلَتُهُ، وَفَخُمَ شَـأْنُهُ، وَضَخُمَ أَمْره، وَعَظُمَ قَدْرُهُ، وَعَظُمَتْ آثَارُهُ، وَطَالَتْ ذِرْوَتُهُ، وَفَرَع ذِرْوَة الْمَجْد، وَبَلَغَ قِمَّةَ الشَّرَفِ، وَإِنَّ لَهُ مَجْداً يَافِعاً، وَلِمَجْدِهِ دَعَائِم وَزَوَافِر.

## ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ عِصَامِيٌّ : إِذَا شَرُفَ بِنَفْسِهِ. وَرَجُل عِظَامِيّ:إِذَا شَرُفَ بِآبَائِهِ. وَفِي الْمَثَلِ: (( كُنْ عِصَامِيًّا وَلا تَكُنْ عِظَامِيّاً )).

ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ عِصَامِيٌّ عِظَامِيٍّ: أَي شَرِيف النَّفْسِ وَالْمَنْصِب.

وَلِفُلان الشَّرَف التَّلِيد وَالطَّارِف.

ـ وَتَقُولُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ:

هُوَ رَذْل، لَئِيم، سَافِل، خَسِيس، دُون، نَذْل، وَغْد، جِلْف، دَنِيء الْمَنْزِلَةِ، لَئِيم النَّفْسِ، لَئِيم الْحَسَب، مَوْصُوم الْحَسَب، وَضِيع الْحَسَب، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ، لَئِيم الْحَسَب، مَا الْحَسَب، مَوْصُوم الْحَسَب، وَضِيع الْحَسَب، وَإِنَّ فِي حَسَبه لَوَصْماً، وَمَطْعَناً، وَمَعْمَزاً، وَهُوَ مِنْ أَرفاغ قَوْمِه، وحَشْوِهم، وزَهَاتهم، وَهُ وَحَسَبه لَوَصْما، وَخَالِفَة أَهْل بَيْتِهِ، وثِنْيَة أَهْل بَيْتِهِ، وهُوَ طَعَامَة مِنْ الطَّعَام، وَسَاقِط مِنْ السُّقَاط، وَسَاقِط.

وَجَاءَنَا فُلانٌ فِي أَقْذَاء النَّاس، وخُشارتهم، وَسُقَاطَتهمْ، وَأَسْقاطهم، ورُذَالتهم، وحُثَالتهم، وحُثَالتهم، وخُثَالتهم، وخُثَالتهم، وخُثَالتهم، وخُثَالتهم، وخُثَالتهم، وضَمَلتهم وَأَخْلافهمْ، وأَوْغَادهم، وأَنذالهم، وَغَوْغَائِهِمْ، وبَوْغَائهم، وهَمَجهم، وزَمَعهم، وخُمَّانهم.

وَفِي الْقَوْمِ رَذَالَة، وَنَذَالَة، وَدَنَاءة، وَسَفَالَة، وَوَغَادَة، وَجَلافَة، وَطُغُومَة، وَهَمَجِيَّة.

# ٥/٥٨ ـ فَصْلٌ فِي النَّبَاهَةِ وَالْخُمُولِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان مِنْ ذَوِي الشُّهْرَةِ، وَالنَّبَاهَةِ، وَالسُّمْعَةِ، وَالصِّيتِ، وَالذِّكْرِ.

وَإِنَّهُ لَرَجُل مَذْكُور، وَرَجُل مَشْهُور، وَهُوَ شَهِير الذِّكْر، ذَائِع الذِّكْرِ، نَابِـهُ الذِّكْر، طَائِر الصِّيتِ، مُنْتَشِر السُّمْعَةِ، طَائِر الصِّيتِ، مُنْتَشِر السُّمْعَةِ، وَقَدْ سَارَ ذِكْره كُلِّ مَسِير، وَسَار ذِكْره فِي الآفَاقِ، وَسَافَر ذِكْره عَـلَى الأَفْوَاهِ، وَفَشَـا ذِكْره عَلَى الأَفْوَاهِ، وَفَشَـا ذِكْره عَلَى الأَفْوَاهِ، وَفَشَـا ذِكْره عَلَى الأَنْسِنَةِ.

وَقَرَعَ صِيتُهُ الأَسْمَاعِ، وَرَنَّ صِيتُهُ فِي الأَقْطَارِ، وَجَابَ بَرِيدُ ذِكْرِهِ الآفَاقَ، وَاضْطَرَبَ ذِكْره فِي الأَرْجَاءِ، وَذَهَبَ سَمْعُهُ فِي النَّاسِ، وَأَشَادَ بِذِكْرِهِ الرُّوَاة، وَسَارَتْ بِذِكْرِهِ الرُّكْبَان، وَتَحَدَّثَتْ بِذِكْرِهِ السُّمَّار، وَتَجَاوَبَتْ بِصَدَى ذِكْرِهِ الْمَحَافِل.

وَإِنَّ فُلاناً لَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ، وَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَنَامِلِ، وَتُومِئُ إِلَيْهِ الأَصَابِع، وَيُرْمَى بِالأَبْصَارِ، وَهَٰتَدُّ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ، وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ الْقَمَرِ، وَأَشْهَرُ مِنْ الصَّبْحِ، وَأَشْهَرُ مِنْ الصَّبْحِ، وَأَشْهَرُ مِنْ الصَّبْحِ، وَأَشْهَرُ مِنْ الصَّبْحِ، وَأَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَم، وَهُوَ إِبْنُ جَلا، وَإِنَّ ذِكْرَهُ مَا زَالَ يَطْوِي الْمَرَاحِلَ، وَيَجُوبُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَم، وَهُو إَبْنُ جَلا، وَإِنَّ ذِكْرَهُ مَا زَالَ يَطْوِي الْمَرَاحِلَ، وَيَجُوبُ الأَمْصَار، وَقَدْ سَافَرَ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، وَنَظَمَ حَاشِيَتِي الْبَرِّ وَالْبَحْر، وَاسْتَطَارَ الشَّبْحِ، وَطَبَّق ذِكْره الأَرْض، وَاسْتِطَارَة الْبَرْق، وَسَارَ مَسِير الْقَمَر، وَانْتَشَرَ اِنْتِشَار الصُّبْحِ، وَطَبَّق ذِكْره الأَرْض، وَعُرفَ بالأَسْمَاع قَبْلَ الأَبْصَارِ.

ـ وَتَقُولُ فِي ضِدِّهِ:

فُلان خَامِل الذِّكْر، خَسِيس الْقَدْر،سَافِل الْمَنْزِلَةِ، وَضِيع الشَّأْن، سَاقِط الْجَاه، ضَئِيل الْحَسَب، غَامِض الْحَسَب، مَغْمُور النَّسَب.

وَقَدْ غُرِسَتْ نَبْعَته فِي الْخُمُولِ، وَغَاصَ فِي سِنَة الْخُمُول، وَاحْتَبَى بِبُرْد الْخُمُول، وَاخْتَبَى بِبُرْد الْخُمُول، وَإِنَّا هُوَ هَيِّ بْن قَلْمَعة ، وَطَامِر بْن طَامِر ، وَطَامِر بْن ضُلّ ، وَقُلّ بْن ضُلّ ، وَقُلّ بْن ضُلّ ، وَقُلْ بْن ضُلّ ، وَقُلْ بْن ضُلّ ، وَقُلْ مِنْ الأَغْفَال.

ـ وَيُقَالُ:

فُلان مِنْ أَفْنَاء النَّاسِ: إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ هُوَ.

وَمَا لِفُلان مَضْرِب عَسَلَة، وَلا أَعْرِفُ لَهُ مَضْرِب عَسَلَة، وَلا مَنْبِضَ عَسَلَة: أَيْ نَسَباً يَرْجعُ إِلَيْهِ.

ـ وَيُقَالُ لِلْخَامِلِ:

مَا اِسْمُك ؟!! أَذْكُرْهُ !!: أَي أَنْتَ خَامِلٌ مَجْهُ ولُ الذِّكْرِ فَقُلْ لِي مَا اِسْمُك لَعَلِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً فَأَذْكُرُهُ ـ وَأَذْكُرْهُ مَجْزُوم عَلَى الْجَوَابِ ــ

## \_ وَتَقُولُ:

قَدْ اِنْحَطَّتْ رُتْبَةُ فُلان، وَنَزَلَتْ دَرَجَتهُ، وَسَفُلَتْ مَنْزِلَته، وَقَدْ أَخْمَلَهُ الدَّهْر، وَأَزْرَى بِهِ الْفَقْرُ، وَوَضَعَ مِنْ دَرَجَتِهِ، وَأَنْزَلَ مِنْ رُتْبَتِهِ، وَحَقَّرَ شَأْنَهُ، وَصَغَّرَ قَدْرَهُ، وَأَسْقَطَ جَاهَهُ، وَصَيَّرَهُ وَتِداً بِقَاعِ.

أَخَذْتُ بِضَبْعَيْ فُلان، وَمَدَدْتُ بِضَبْعَيْهِ، وَجَذَبْتُ بِضَبْعَيْهِ: أَذَا نَعَشتَه مِنْ خُمُوله.

وَقَدْ أَطْلَقْت عَنْهُ رِبْقَـة الْخُمُـول، ونَضَـوْت عَنْـهُ دِثَـار الْخُمُـول، وَأَذَعْتُ ذِكْـرَهُ، وَنَوَّهْتُ باسْمِهِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

مَا زَالَ فُلان يُذَرِّي فُلاناً، وَيُذَرِّي مِنْهُ: أَيْ يَرْفَعُ قَدْرَهُ وَيُنَوِّهُ بِذِكْرِهِ. وَقَدْ أَشَادَ ذِكْرِه، وَأَشَادَ بِذِكْرِهِ: أَيْ أَذَاعَ ذِكْرِه وَرَفَعَهُ.

ـ وَتَقُولُ:

هَذَا الأَمْرِ مَنْبَهَة لَك: أَيْ تَشْرُفُ بِهِ وَتَشْتَهِرُ.

## ههههه ٦/٥٩ ـ فَصْلٌ في الْعِزَّةِ وَالدُّلَّةِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلانٌ عَزِيزِ الْجَانِب، مَنِيعِ الْحَوْزَة، مَنِيعِ السَّاحَة، حَصِينِ النَّاحِيَةِ، وَإِنَّهُ لَفِي مَنَعَة مِنْ قَوْمِهِ، وَفِي حِمىً لا يُقْرَبُ، وَفِي حِرْزٍ حَرِيزٍ، وَفِي حِرْزٍ لا يُوصَلُ إِلَيْهِ، وَلا يَنَالُهُ طَالِب، وَلا يَطْمَعُ فِيهِ طَامِع.

وَإِنَّ لَهُ عِزَّةً غَلْبَاءَ، وَعِزَّة قَعْسَاء، وَهُوَ فِي عِزٍّ بَاذِخٍ، وَقَدْ تَقَمَّصَ لِبَاس الْعِزِّ، وَأَقَامَ تَحْتَ ظِلال العِزِّ، وَتَحْتَ رِوَاق الْعِزِّ، وَأَدْرَكَ عِزَّةً لا تُقْهَـرُ، وَعِـزَّةً لا تُضَام، وَبَلَـغَ عِزًاً لا يَقْرَعُ الدَّهْرِ مَرْوَتَه، وَلا يَفْصِمُ عُرْوَتَهُ، وَلا يَنْقُضُ مِرَّتَهُ.

فُلانٌ لا تَلِينُ قَنَاتُهُ لِغَامِز، وَلا تُعْصَبُ سَلَمَاتُهُ، وَلا تُقْرَعُ صَفَاتُهُ، وَلا يُنَالُ نَبَطُه، وَلا يُقرَبُ حَرِهِه، وَلا يُوطَأُ حِمَاهُ.

#### ـ وَيُقَالُ:

مِثْلِي لا يَدِرُّ بِالْعِصَابِ: أَيْ لا يُعْطِي بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ.

وَفُلان حَيَّة الْوَادِي: إِذَا كَانَ شَدِيد الشَّكِيمَة حَامِياً لِحَوْزَتِهِ.

وَإِنَّهُ لَفِي عِيص أَشِبأَيْ : فِي عِزٍّ وَمَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

وَهُوَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ: أَيْ إِلَى عِزٍّ وَمَنَعَةٍ أَوْ إِلَى عَدَدٍ كَثِير.

وَهُوَ أَحْمَى أَنْفاً مِنْ فُلان، وَأَمْنَعُ ذِمَاراً، وَهُوَ أَعَزُّ مِنْ جَبْهَةِ الأَسَدِ، وَأَمْنَعُ مِـنْ لبْدَة الأَسَد.

## ـ وَيُقَالُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

فُلان ذَلِيل، عَاجِز، مَهِين، مُسْتَضْعَف، مُسْتَذَلّ، ضَعِيف الْمُنَّـة، مَخْضُـود الشَّـوْكَة، كَليل

الظُّفْر، مَقْلُوم الظُّفْر، كَلِيل الْحَدّ، أَجْذَم الْيَدِ، أَجْذَم الْبَنَان، أَحَصّ الْجَنَاح، مَقْصُوص الْجَنَاحِ، مَبْذُول الْمَقَادَة، مَبْذُول الْيَد، مُبْتَذَل الْفَنَاء، مُبَاح الذِّمَارِ.

وَقَــدْ ذَلَّ الرَّجُــلُ، وَخَشَـعَ، وَخَضَـعَ، وَاسْـتَكَانَ، وَاسْـتَقَادَ، وَتَصَـاغَرَ، وَتَضَاءَلَ، وَعَفَّرَ خَدْه، وَأَضْرَع خَدّه، وَأَضْرَع خَدّه، وَأَضْرَع خَدّه، وَأَضْرَع

جَنْبَهُ، وَلانَتْ شَوْكَته، وَلانَتْ قَنَاته، وَلانَتْ مَجَسَّته، وَذَلَّتْ قَصَرتُهُ، وَذَلَّتْ نَاصِيَتُهُ، وَأَمْكَنَ منْ يَده.

وَأَعْطَى بِيَدِهِ، وَأَعْطَى الْقِيَاد، وَالْمَقَادَة، وَحَمَلَ الضَّيْم، وَأَعْطَى الضَّيْم عَنْ يَدٍ، وَأَذَلّ مِنْ عَيْر، وَأَذَلّ مِنْ حَمَادٍ مُقَيَّدٍ، وَأَذَلّ مِنْ أَرْنَب، وَأَذَلّ مِنْ فَقْع الْقَاع، وَمِنْ فَقْعٍ بَقَرْقَر، وَأَذَلّ مِنْ قَيْسِيٍّ بحمْص.

وَقَدْ أَذَلَهُ فُلان، وَخَطَمَهُ بِالذُّلِّ، وَقَادَهُ بِبُرَة الْهَـوَان، وَعَفَّـرَ وَجْهَـهُ، وَأَذَلَ نَاصِيَتَهُ، وَوَطِئَ خَدَّهُ، وَأَلْقَاهُ فِي مَرَاغَة الذُّل، وَمَرَّغَهُ فِي حَمْأَة الذُّل، وَرَغَمَ أَنْفَهُ، وَأَرْغَمَـهُ، وَخَيَّسَ أَنْفه، وَجَدَعَ أَنْف عِزِّه، وطَأْطَأْ مِنْ إشْرَافِه، وَشَدّ مِنْ شَكَاجُه.

وَقَدْ مَالَ رِوَاقِ عِزّه، وَمَالَتْ دَعَائِم عِزِّهِ، وَتَهَاوَتْ كَوَاكِب سُعْدِهِ، وَتَقَوَّضَ سُرَادِق مَجْدِهِ، وَقَمَعَّكَ فِي ردَغَة الـذُّلِّ، وَارْتَطَمَ فِي حَـمْأَة الْهَـوَان، وَرَأَيْته ذَلِيلاً، ضَارِعاً، مُنْكَسراً، مُتَضَعْضعاً.

وَرَأَيْتِ الْقَوْمَ وَقَدْ ذَلَتْ قَصَرُهِم، وَذَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ، وَعَنَتْ وُجُوههمْ، وَخُزِمَتْ أُنُوفِهُمْ، وَاقْتِيدُوا بِخَزَائِم أُنُوفِهِمْ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَة، وَأُدُوفِهِمْ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَة، وَأُذِيلوا، واسْتُذِلُوا، وَتَقَمَّصُوا الذُّل، وَأَصْبَحُوا خُضُع الرِّقَابِ.

ـ وَيُقَالُ لِلذَّلِيلِ إِذَا اِعْتَزَّ:

كُنْتَ كُرَاعاً فَصِرْتَ ذِرَاعاً، وَكُنْتَ بُغَاثاً فَاسْتَنْسَرْتَ.

# ٧/٦٠ ـ فَصْلٌ فِي السُّمُوِّ إِلَى الْمَعَالِي وَالْقُعُودِ عَنْهَا

#### ـ يُقَالُ:

فُلان خَطِير النَّفْس، رَفِيع الأَهْوَاء، بَعِيد الْهِمَّةِ، وَبَعِيد مُرْتَقَى الْهِمَّة، وَإِنَّ لَهُ هِمَّة بَعِيدَة الْمَرْمَى، وَنَفْساً رَفِيعَة المَصْعَد، وَإِنَّهُ لَيَسْمُو إِلَى مَعَالِي الأُمُورِ، وَيَصْبُو إِلَى شَرِيف الْمَطَالِب، وَتَطْمَحُ نَفْسُهُ إِلَى خَطِيرِ الْمَسَاعِي، وَتَنْزِعُ هِمَّته إِلَى سَنِيّ إِلَى شَرِيف الْمَطَالِب، وَتَطْمَحُ نَفْسُهُ إِلَى خَطِيرِ الْمَسَاعِي، وَتَنْزِعُ هِمَّته إِلَى سَنِيّ الْمَرَاتِب، وَتَحْفِزُهُ إِلَى بَعِيد الْمَدَارِك، وَتَحُثُّهُ عَلَى طَلَبِ الأُمُورِ الْعَالِيَةِ، وَتَوقُلُ الشَرَاتِب، وَتَحْفِزُهُ إِلَى بَعِيد الْمَدَارِك، وَتَحُثُّهُ عَلَى طَلَبِ الأُمُورِ الْعَالِيَةِ، وَتَوقُلُ الدَّرَجَات الرَّفِيعَة، وَبُلُوغ الأَقْدَارِ الْخَطِيرَة.

وَإِنَّ فُلاناً لَطَلاعُ ثَنَايَا، وَطَلاع أَنْجُد: أَيْ يَؤُمُّ مَعَالِي الأُمُورِ.

وَإِنَّهُ لِيَجْرِيَ فِي غِلاء الْمَجْد، وَيَتَوَقَّلُ فِي مَعَارِجِ الشَّرَف، وَيَتَسَوَّرُ شُرُفَات الْعِزّ، وَيَطَأُ أَعْرَاف الْمَجْد، وَيَبْنِي خِطَط الْمَكَارِم، وَيَهُدّ فِي وُجُوهِ الْمَجْدِ غُرَراً.

وَقَدْ بَنَى لَهُ مَجْدًا مُؤَثَّلاً، وَتَسَنَّمَ وَرُوة الشَّرَف، وَرَقِيَ يَفَاعِ الْمَجْد، وَتَقَمَّصَ لِبَاس الْعِزِّ، وَتَفَرَّعَ ذِرْوَة الْمَعَالِي، وَتَذَرَّى سَنَامِ الْمَجْدِ، وَصَعِدَ إِلَى فُرُوعِ الْعُلَى، وَوَثَبَ إِلَى قِمَّةِ الشَّرَفِ، وَبَلَغَ إِلَى رِفْعَةٍ لا تُسَامَى، وَعِزَّةٍ لا تُغَالَبُ، وَرُثْبَة لا يَسْمُو إِلَيْهَا أَمَل، وَمَنْزِلَة لا يَتَعَلَّقُ بِهَا دَرَك، وَغَايَة تَتَرَاجَعُ عَنْهَا سَوَابِق الْهِمَم، وَيَقْصُرُ عَنْ إِذْرَاكِهَا الْمُتَنَاوِل.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ:

فُلانٌ قَاعِد الْهِمَّة، عَاجِز الرَّأْي، مُتَخَاذِل الْعَـزْمِ، خَامِـل الْحِـسّ، ضَعِيف الـنَّفْسِ، صَغِير الْهِمَّة، لا تَطْمَحُ نَفْسه إِلَى مَأْثَرة، وَلا تَسْـمُو هِمَّتـه إِلَى مَنْقَبَـة، وَلا يَدْفَعُـهُ طَبْعُهُ إِلَى مَكْرُمَة. وَقَدْ رَضِيَ بِالْهُونِ صَاحِباً، وَأَلِفَ جَنْبُهُ مَضَاجِعِ الامْتِهَان، وَاسْتَوْطاً مِهَاد الْخُمُول، وَقَدْ رَضِيَ بِالدُّونِ، وَقَنِعَ مِنْ زَمَانِهِ وَأَخْلَدَ إِلَى الصَّغَارِ، وَاسْتَنَامَ إِلَى الضِّعَةِ، وَرَضِيَ مِنْ دَهْرِهِ بِالدُّونِ، وَقَنِعَ مِنْ زَمَانِهِ بِالنَّصِيبِ الأَّخَسِّ، وَقَنِعَ مِنْهُ بِسَهْمٍ أَفْوَقَ، وَبِأَفْوَقَ نَاصِل، وَقَعَدَ عَمَّا تَسْمُو إِلَيْهِ النَّفُوسُ الْعَزِيزَةُ، وَتَرْقَى إِلَيْهِ الْهِمَمُ الشَّرِيفَةُ، وَفُلان هَمّه فِي قَعْبَيْنِ مِنْ لَبَن وَقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيد.

# 

# ـ يُقَالُ:

عَظَّمْـتُ الرَّجُـلَ، وأَعَظَمْتُـهُ، وَأَجْلَلْتُـهُ، وتَجالَلْتُـه، وَبَجَّلْتُـهُ، وَفَخَّمْتُـهُ، وَوَقَّرْتُـهُ، وَأَجْلَلْتُ شَأْنُهُ، وَعَظَّمْتُ قَدْرَهُ.

وَإِنَّهُ لَرَجُل فَخْم، وفخِيم، وَقُور، مَهِيب، بَجِيل، وَبَجَال، عَظِيم الشَّأْنِ، كَبِير الْقَدْر، جَلِيل الْخَطَر، بَاهِر الْجَلالَةِ، ظَاهِر الأُبَّهَةِ.

وَإِنَّهُ لَمِنْ عُظَمَاء النَّاسِ، وَكُبَرَائِهِمْ، وَأَعَاظِمِهِمْ، وأَكابِرهم، وجِلَّتهم،وَأَعْلامهمْ، وَأَقْطَابهمْ، وغَطارِيفهم.

وَقَدْ عَظُمَ قَدْرُهُ فِي النُّفُوسِ، وَارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ فِي الْعُيُونِ، وَغَشِيَتْ جَلالَتُهُ الأَبْصَار، وَوَقَرَتْ مَهَابَتُهُ فِي الصُّدُورِ.

وَإِنَّ لَهُ جَلالَةً تَتَطَأْمَنُ لَدَيْهَا الْمَفَارِق، وَتَخْشَعُ أَمَامَهَا الْعُيُون، وَتَعْنُو لَهَا الْجِبَاه.

وَهَذِهِ عَظَمَة تَتَصَاغَرُ عِنْدَهَا الْهِمَم، وَيُخْفَضُ لَهَا جَنَاحِ الضِّعَة، وَةَـْلأُ الصُّدُورِ هَيْبَةً وَإِجْلالاً. وَقَدْ كَبُرَ الرَّجُلُ فِي عَيْنِي، وَكَبُرَ فِي ذَرْعِي، وَجَـلً فِي عَيْنِي، وَجَدّفِي عَيْنِي، وَعَظُمَ وَقْعُهُ عِنْدِي، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي مَوْقِعاً جَلِيلاً، إِنِّي لأَتَجالُه، وَأَحْتَرِمُهُ، وَأَتَفَخَّمُهُ، وَلا أَلْقَاهُ إِلا مُتَهَيِّباً، نَاكِساً، مُطْرِقاً.

#### ـ يُقَالُ:

فُلان أَعْلَى بِك عَيْناً: أَي أَشَدٌ تَعْظِيماً لَك وَأَنْتَ أَعَزُّ عِنْدِهِ.

ـ وَيُقَالُ فِي ضِدِّهِ:

إِحْتَقَرْتُ الرَّجُلَ، وَاسْتَحْقَرْتُهُ، وَاسْتَصْغَرْتُهُ، وَازْدَرَيْته، وَاسْتَهَنْتُ بِهِ، وَتَهَاوَنْتُ بِهِ، وَاسْتَهْنْتُ بِهِ، وَاسْتَهْنْتُهُ، وَاسْتَحْفَفْتُ بِهِ، وَامْتَهَنْتُهُ، وبذَأْتُه، وغَمَطْتُه، وغَمَصْتُه، واغْتَمَصْتُه، وَإِنَّهُ لَرَجُل حَقِير، مَهِين، صَاغِر، قَمِيء، وَإِنَّهُ لَصَغِير الْقَدْر، حَقِير الشَّأْنِ، دَمِيم الْمَنْظَرِ، مَبْذُوء الْهَيْئَة، وَفِيهِ حَقَارَة، وحُقْرِيَّة، وَهَوَان، وَمَهَانَة، وَقَمَاءة، وَدَمَامَة.

#### ـ وَتَقُولُ:

رَأَيْت فُلاناً فَاقْتَحَمَتْهُ عَيْنِي، وبِذَأَتْهُ عَيْنِي، وَازْدَرَتْهُ عَيْنِي، وَغَمَصَتْهُ عَيْنِي، وَنَبَا عَنْهُ بَصَرِي. وَإِنَّ فِيهِ لَمُقْتَحماً: إِذَا كَانَ رَدِيء المرآة.

# ـ وَيُقَالُ:

سَقَطَ فُلان مِنْ عَيْنِي: إِذَا فَعَلَ فِعْلاً يُزْدَرَى لأَجْلِهِ.

وَهَذَا الْفِعْل مَسْقَطَة لَك مِنْ الْعُيُون.

وَإِنِّي لأَنْتَفي مِنْ فُلان، وَأَنْتَقِلُ مِنْهُ:إِذَا رَغِبْتَ عَنْهُ أَنَفَةً وَاسْتِنْكَافاً.

#### ـ وَتَقُولُ:

جَاءَنِي فُلان فَلَمْ أَكْتَرِثْ لَهُ، وَلَمْ أُبَالِ بِهِ، وَلَمْ أُبَالِهِ، وَلَمْ أَعْبَأْ بِهِ، وَلَمْ أَعْبَأْ بِهِ، وَلَمْ أَعْبَا بِهِ، وَلَمْ أَنْهِ، وَلَمْ أَقْمْ لِهِ وَلَمْ أَقِيم لَهُ وَزْناً، وَفُلانٌ لا أُعِيرُ لَهُ، وَلَمْ أَشْعَلْ بِهِ فِكْرِي، وَلَمْ أَجْعَلْ إِلَيْهِ بَالِي، وَلَمْ أُقِمْ لَهُ وَزْناً، وَفُلانٌ لا أُعِيرُ ذِكْرَهُ سَمَاعِي، وَلا أُخْطِرُهُ بِبَالِي، وَلا أَحْطُبه فِي حَبْلِي، وَهُ وَ أَحْقَرُ مِنْ قُلامَة، وَأَحْقَر مِنْ قُراضَة الْجَلَم، وَأَقَل مِنْ لا شَيْءَ.

#### ـ وَتَقُولُ:

لَقِيت فُلاناً فَنَظَرَ إِنَيَّ بِشَطْر عَيْنِهِ، وَمُِؤْخِر عَيْنِهِ، وَكَلَّمَنِي بِبَعْضِ شَفَتِهِ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعْ إِلَيَّ طَرْفه، وَكَلَّمْتُهُ فَمَا أَلْقَى إِلَيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعْ إِلَيَّ طَرْفه، وَكَلَّمْتُهُ فَمَا أَلْقَى إِلَيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعْ إِلَيَّ طَرْفه، وَكَلَّمْتُهُ فَمَا أَلْقَى إِلَيَّ بَالاً، وَخَاطَبْتُهُ فَانْخَزَلَ عَنْ جَوَابِي، وَلَمْ يُعِرْ قَوْلِي أُذُناً صَاغِيَةً: كُلِّ ذَلِكَ مَعْنَى عَدَم الاكْتِرَاث.

#### 

# ٩/٦٢ ـ فَصْلٌ فِي الْفَخْرِ وَالْمُفَاخَرَةِ

#### ـ يُقال:

فَخَر الرَّجُل بكذا، وافْتَخَر، وبَجِح، وتَبَجَّح، وتَمَـدَّح، وتَبَـاهَى، وتَشَرَّف، وتَبَـذَّخ، واعْتَزّ، وتَعَزَّز.

وَإِنَّ فيه لَبَأُواً شَدِيدا: أَيْ فَخْراً.

وَإِنّه لَيُذَرِّي حَسَبه: أَيْ يَمْدَحُه وَيَرْفَع مِنْ شَأْنِه.

وَإِنَّه لَيُدِلِّ بِكَذَا: أَيْ يَفْتَخِر بِهِ.

وَهَذَا الأَمْرُ مِنْ مَفَاخِرِهِ، وَمَآثِره، وَمَنَاقِبه، ومَهَادِحِهِ، وَأَحْسَابه، وَهُوَ مِنْ مَنَاقِبِهِ الْمَعْدُودَةِ، وَمَآثِرِهِ الْمَشْهُورَةِ، ومَهَادِحِه الْمَأْثُورَة، وَإِنَّهُ لَكَرِيمِ الأَحْسَاب، سَنِيّ الْمَفَاخِر، شَريف الْمَنَاقِب، وَفُلان لا تُحْصَى مَنَاقِبه، وَلا تُعَدُّ مَآثِره.

وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَى فُلان، ويَتَمَزَّى عَلَيْهِ: أَيْ يَرَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ فَضْلاً وَمَزِيَّة.

وَقَدْ فَاخَرَهُ بِكَذَا، وَكَاثَرَهُ، وَبَاهَاهُ، وَنَاغَاهُ، وَنَافَسَهُ، وَنَافَرَهُ، وَسَامَاهُ.

وَهُ وَ يُسَاجِلُهُ فِي الْفَخْرِ، وَيُطَاوِلُهُ، ويُفاضِله، ويُناضِله، وَيُبَارِيه، وَيُعَارِضهُ، وَنُحَاكِّه.

وَهُوَ يُجَاذِبُهُ حَبْلِ الْفَخْرِ، وَفُلان أَقَلَ مِنْ أَنْ يُجَاذَب بِهَذَا الْحَبْلِ، وَيُكَايَل بِهَـذَا الصَّاع.

#### ـ وَيُقَالُ:

ذَا أَمْر تَحَاكَتْ فِيهِ الرُّكَب، وَاحْتَكَّتْ، وتَصَاكَت، وَاصْطَكَّتْ: أَيْ تُجُوثُ فِيهِ عَلَى الرُّكَبِ لِلتَّفَاخُرِ. الرُّكَبِ لِلتَّفَاخُرِ.

# ـ وَيُقَالُ:

كَثَّرَ الرَّجُلُ بِكَذَا، وَتَشَبَّع بِهِ، وَتَنَفِّج، وَتَنفِّخ، وَتَفَتِّح، وَتَنَدِّخ، وَتَوشِّع، وَمََـزّن، وَفَاش فَيْشاً، وطَرْمَذ: إِذَا اِفْتَخَرَ مِا لَيْسَ لَهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ.

وَهُوَ يَتَبَجَّحُ عَلَيْنَا بِفُلانٍ: أَيْ يَفْتَخِرُ وَيَهْذِي بِهِ إِعْجَاباً.

وَإِنَّهُ لَرَجُل نَفَّاج، فَجْفَاج، فَيَّاش، مُطرمِذ، وطِرماذ.

وَإِنَّهُ لَنَفَّاجِ بَجْبَاجٌ: أَي فَخُورِ مِهْذَارِ.

وَإِنَّهُ لَرَجُل شقّاق: أَي مُطرِمِذ يَتَنَفَّجُ وَيَقُولُ كَانَ وَكَانَ وَيَتَبَجَّحُ بِصُحْبَةِ السُّلْطَانِ وَمَا أَشْنَهَ ذَلكَ.

#### ـ وَتَقُولُ:

تَصَلَّف الرَّجُل، وَصَلِف: إِذَا جَاوَزَ قَدْره فِي الظَّرْفِ وَالْبَرَاعَةِ وَادَّعَى فَوْقَ ذَلِكَ تَكَبُّراً.

وَفِي الْمَثَلِ:﴿﴿ آفَةَ الظَّرْفِ الصَّلَفِ﴾ ؛وَهُوَ الْغُلُوّ فِي الظَّرْفِ وَالزِّيَادَة عَلَى الْمِقْدَارِ مَعَ تَكَبُّر.

#### ـ وَ نُقَالُ:

هُوَ فِي هَذَا الْأَمْرِ اِبْنُ دَعْوَى، وَإِنَّهُ لَعَرِيضِ الدَّعْوَى، وَهُوَ صَاحِبُ دَعْوَى عَرِيضَةٍ.

## ـ وَيُقَالُ:

تَجَشَّأَ فُلان مِنْ غَيْرِ شِبَعِ: إِذَا اِفْتَخَرَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْء.

وَفُلان عَاطِبِ غَيْرِ أَنْوَاط: أَيْ يَتَنَاوَل وَلَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ مُعَلَّق.

وَفُلان كَالْحَادِي وَلَيْسَ لَهُ بَعِيرٍ.

#### 

# ١٠/٦٣ ـ فَصْلٌ فِي تَقَدُّمِ الرَّجُلِ عَلَى أَقْرَانِهِ

#### ـ يُقَالُ:

سَبَق فُلان أَقْرَانه فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَغَيْرِهِ، وَشَآهُمْ شَأُواً، وَتَقَدَّمَهُمْ، وبَدّهم، وَفَاقَهُمْ، وَفَاتَهُمْ، وَفَضَلَهُمْ، وَطَالَهُمْ، وَبَهَرَهُمْ، وبَرَعَهُمْ، وَفَرَعَهُمْ، وتَفَرّعَهم، وَتَذَرَّاهُمْ، وَأَبَرَّ عَلَيْهِمْ، وَعَفَا، وَأَشَفّ، وَبَرَّزَ تَبْرِيزاً، وَجَلِّي تَجْلِيَة.

وإِنَّ لَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْقَدَمَ السَّابِقَةَ، وَالْقَدَمَ الْفَارِعَةَ، وَالْقَدَمِ الأُولَى، وَلَهُ فِيهِ السَّبْق وَالْقَدَم، وَلَهُ فِي النُّبْلِ قِدْحه الْمُعَلَّى، وله فِي الْفَضْلِ غُرَرُه وَحُجُوله، وَهُ وَ السَّبْق وَالْقَدَم، وَلَهُ فِي النَّبْلِ قِدْحه الْمُعَلَّى، وله فِي الْفَضْلِ غُرَرُه وَحُجُوله، وَهُ وَ مِنْ الْفَضْلِ بِأَعْلَى مَنَاطِ الْعِقْدِ، وَلَهُ فِيه الْمَزيَّة الظَّهِرَة، وَالْغُرَّة الْوَاضِحَة.

وَفُلانٌ سَبَّاقٌ إِلَى الْغَايَاتِ، وَسَابِقٌ لا يُجَارَى، وَلا يُبَارَى، وَلا يُتَادَى، وَلا تُرَامُ غَايَته، وَلا يُدْرَكُ شَأُوه، وَلا يُلْحَقُ غُبَاره، وَلا يُشَـقُّ غُبَارُهُ، وَلا يُخَـطُّ غُبَاره، وَلا تُلْحَقُ آثَاده.

وَقَدْ بَانَ شَأْوه عَلَى خَصْمِهِ، وَحَازَ قَصَبِ السَّبْقِ، وَقَصَبَة السَّبْقِ، وَأَحْرَزَ خَطَر السَّبْق:وَهُوَ الرَّهْنُ يُتَسَابَقُ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ السَّبَق، وَالنَّدَب، وَالْقَرَع، وَالْوَجَب \_ بِالتَّحْرِيكِ فِيهِنَّ \_

وَالْخَصْل ـ بالإسكان؛ فِي النِّضَالِ خَاصَّة ـ وَهُوَ الأَمَدُ، وَالْمَدَى، وَالْمِيدَاءُ، وَالْمِيتَاء، وَالْغَانَةُ.

وَقَدْ اِسْتَوْلَى فُلانٌ عَلَى الأَمَدِ، وَجَرَى إِلَى أَبْعَدِ الْغَايَاتِ.

## ـ وَيُقَالُ:

غَبَّرَ فِي وَجْهِ فُلانِ: إِذَا سَبَقَهُ.

وَهُوَ عَنَّانَ عَلَى آنُف الْقَوْمِ : إِذَا كَانَ سَبَّاقاً لَهُمْ.

ـ وَيُقَالُ:

أَخَذ عَلَى فُلان الْمُهْلَة:إِذَا تَقَدَّمَهُ فِي سِنٍّ أَوْ أَدَبٍ.

# ھھھھھ ۱۱/٦٤ ـ فَصْلٌ في ذِكْرِ الأَكْفَاءِ

#### ـ تَقُولُ:

فُلان لَيْسَ مِنْ أَكْفَائِي، وَلا مِنْ نُظَرائِي، وَلا مِنْ خُطَرائِي، وَلا مِنْ أَشْبَاهِي، وَلا مِنْ أَثْمَالِي، وَلا مِنْ أَصْرَابِي، وَلا مِنْ أَعْدَالِي، وَلا مِنْ عُدَلائِي، وَلا مِنْ أَعْدَالِي، وَلا مِنْ عُدَلائِي، وَلا مِنْ أَصْراعي، وَلا مِنْ أَعْدَالِي، وَلا مِنْ أَلفاقي، وَلا مِنْ رَجَالِي.

## ـ وَيُقَالُ:

هُمَا سِلْعَان \_ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ـ: أَيْ مِثْلانِ.

وَأَعْطَاهُ أَسْلاع إِبِله: أَي أَمْثَالهَا.

وَهُمَا يَجْرِيَانِ فِي عِنَان: إِذَا اِسْتَوَيَا فِي فَضْلٍ أَوْ غَيْره.

وَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَان، وَكَرُكْبَتَي بَعِير.

وَبَنُو فُلانٍ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ:أَيْ مُتَكَافِئُونَ فِي الْفَضْلِ.

وَهُمْ كَالْحَلْقَةِ الْمُفْرَغَةِ لا يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا.

# ـ وَيُقَالُ فِي الذَّمِّ:

هُمَا كَحِمَارَي الْعِبَادِيّ ، وَهُمْ كَأَسْنَانِ الْحِمَارِ: إِذَا أَشْبَهَ بَعْضهمْ بَعْضاً فِي الْخِسَّةِ وَالشَّرّ. ـ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا خَاصَمَ قِرْنه: إِنَّا تُقَامِس حُوتاً.

وَفِي الْمَثَلِ: ‹‹ النَّبْعِ يَقْرَعُ بَعْضُه بَعْضاً ›› ، وَ : ‹‹ لا يَفُلُّ الْحَدِيدَ إِلا الْحَدِيدُ ›› ، وَ: ‹‹ إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ›› .

## ـ وَيُقَالُ:

لَيْسَ فُلان بِبَوَاءٍ لِفُلانٍ: أَيْ لَيْسَ بِكُفُوا لَهُ فَيُقْتَل بِهِ ـ لا يُقَالُ إِلا فِي التَّأْدِ..

# ١٢/٦٥ ـ فَصْلٌ فِي التَّفَرُّدِ وَانْقِطَاعِ النَّظِيرِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان نَسِيج وَحْدِه، وَقَرِيع وَحْدِه، وَرَجُلُ وَحْدِه، وَقَرِيع دَهْره، وَوَاحِد عَصْرِهِ، وَأَوْجَد عَصْرِه، وَأَوْجَد عَصْرِه، وَأَوْجَد عَصْره، وَفَرِيد زَمَانِهِ، وَقَدْ فَاتَ أَقْرَانَهُ، وَأَرْبَى عَلَى الأَكْفَاءِ، وَقَيَّزَ عَن النُّظْرَاءِ،وَتَرَفَّع عَن الأَشْكَالِ، وَانْفَرَدَ عَنْ مَوَاقِف الأَشْبَاه، وَأَصْبَحَ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ، وَمُنْقَطِعَ الْقَرِين.

وَفُلانٌ لا يُلْفَى نَظِيره، وَلا يُدْرَكُ قَرِينهُ، وَلا تُفْتَحُ الْعَيْنُ عَلَى مِثْلِهِ، وَإِنَّهُ لا وَاحِدَ لَهُ، وَإِنَّ الْفَضْلَ حِمى لا يَطَأَّهُ سِوَاهُ، وَهُوَ فِي هَذَا الأَمْرِ وَاحِد، وَأَوْحَد، وَهُوَ أَحَـد الأَحَدِين، وَوَاحِد الآحَاد.

## ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ جُحَيْش وَحْدِهِ، وعُيَيْر وَحْدِهِ، وَرُجَيْل وَحْدِهِ: إِذَا أَنْفَرَد بِخَصْلَة مِن الْخِصَالِ ـ خَاصّ بِالذَّمِّ ــ

# ١٣/٦٦ ـ فَصْلٌ فِي الشَّبَهِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

ـ يُقَالُ:

فُلانٌ يُشْبِهُ فُلاناً، وَيُشَابِهُهُ، وَيُشَاكِلُهُ، ويُشاكِهه، وَيُضَاهِيه، وَهُاثِلُهُ، وَيُضَارِعُهُ، وَيَحْكِيه، وَيُضَاهِيه، وَهُمَا نَظِيرَانِ، وَشَبِيهَانِ، وَيَحْكِيه، وَيُخَاكِيه، وَيُنَاظِرُهُ، وَبَيْنَهُمَا شَبَه، وَمَشَابِه،وَهُمَا نَظِيرَانِ، وَشَبِيهَانِ، وَشِبْهَانِ، وَمِثْلانِ، وَصِرْعَانِ، وصَوْغان، وَسِيَّانِ، وَلِنْمَانِ.

وَهُوَ شَبِيهُهُ، وَضَرِيبه، وَمَثِيله، وَشَكْله، وَهُـمَا كَزَنْـدَيْنِ فِي وِعَـاء، وَكَأَنَّمَـا قُـدًّا مِـنْ أَدِيم وَاحِد، وَشُقًا مِنْ نَبْعَة وَاحِدَة.

وَابْنَا فُلانِ كَالْفَرْقَدَيْنِ، وَجَاءَ وَلَده عَلَى غِرَار وَاحِد.

ـ وَيُقَالُ:

هُوَ قَطِيعِ فُلان: أَي شَبِيهُه في خُلُقِهِ وَقَدِّهِ.

وَهُوَ عَطْسَة فُلان: إِذَا أَشْبَهَهُ فِي خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ .

وَهُوَ أَشْبَهُ شَيْء بِهِ سُنَّةً وَأُمَّة: أَي صُورَةً وقَامَةً.

وَإِنَّ تَجَالِيده لَتُشْبِه تَجَالِيد فُلان: أي جِسْمه.

وَمَا أَشْبَهَ أَجْلاده بِأَجْلاد أَبِيهِ، وَفُلانٌ يَتَقَيَّلُ أَبَاهُ، وَيَتَقَيَّضُهُ، وَيَتَصَيَّرُهُ: أَيْ يَنْزِعُ إِلَيْهِ فِي الشَّبَهِ وَقَدْ تَشَيَّمَ أَبَاهُ: أَي أَشْبَهَه فِي شِيمَتِهِ.

وَفِيهِ لَمْحَةٌ مِنْ أَبِيهِ، وَمَلامِح، وآسَال، وَآسَان: أَي مُشَابِه.

وَفِيهِ مِنْ أَبِيهِ شَنَاشِن، وَهُوَ عَلَى شَاكِلَةِ أَبِيهِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِأَبِيهِ مِنْ اللَّيْلَةِ بِاللَّيْلَةِ، وَمِنْ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَمِن الْقُذّةِ بِالْقُذّةِ، وَمِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ، وَمَا تَرَكَ مِنْ أَبِيهِ مَغْدىً وَلا مَرَاحاً، وَلا مَغْدَاة وَلا مَرَاحَة: أَيْ شَبَهاً.

- وَفِي الأَمْثَالِ: ﴿ الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ ﴾.

ـ وَيُقَالُ: ‹‹ مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ ›› وَ ‹‹ الْعَصَا مِنْ الْعُصَيَّةِ ›› وَ ‹‹لا تَلِـدُ الذِّئْبَة إلا ذِئْباً».

#### ـ وَنُقَالُ:

جَرَى فُلان عَلَى أَعْرَاق آبائِه: إِذَا أَشْبَهَهُمْ فِي كَرَمٍ أَوْ غَيْره.

وَفِي الْمَثَلِ: (( عَلَى أَعْرَاقِهَا تَجْرِي الْجِيَادُ )).

ـ وَيُقَالُ لِلْمَرْءِ إِذَا أَشْبَهَ أَخْوَاله أَوْ أَعْمَامه:

نَزَعَهُمْ، وَنَزَعُوهُ، وَنَزَعَ إِلَيْهِمْ، وَنَزَعَهُ عِرْق الْخَالِ.

ـ وَيُقَالُ فِي الْمُتَشَابِهَيْن:

( مَا أَشْبَهَ حَجَلَ الْجِبَال بِأَلْوَان صَخْرِهَا) ، وَ (( مَا أَشْبَهَ الْحَوَل بِالْقَبَلِ)) ، وَ (( مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بالْبَارِحَة)) .

# ـ وَيُقَالُ:

خَلَف عَنْ خُلُق أَبِيه:إِذَا تَحَوَّلَ عَنْهُ وَفَسَدَ.

#### 

# ١٤/٦٧ ـ فَصْلٌ فِي الْقُدْوَةِ وَالاحْتِذَاءِ

ـ يُقَالُ:

حَذَوْت حَذُو فُلان، وَنَحَوْت نَحْوَهُ، وَتَلَوْت تِلْوَهُ، وَقَصَدْتُ قَصْدَهُ، وَأَخَذْتُ إِخْذَه، وَاقْتَدَيْت بِسِيرَتِهِ، وَنَهَجْتُ سَبِيله، وَذَهَبْتُ مَذْهَبَهُ، وَسَلَكْتُ طَرِيقَته، وَقَفَوْت أَثَرَه، وَائْتَمَمْت بِهَدْيهِ، وَيَمَّمْت سَمْتَه، وَجَرَيْت عَلَى مِنْهَاجِه، وَقَصَصْت وَقَفَوْت أَثَرَه، وَائْتَمَمْت بِهَدْيهِ، وَيَمَّمْت سَمْتَه، وَجَرَيْت عَلَى مِنْهَاجِه، وَقَصَصْت أَثَره، وَتَخَلَقْت بِأَخْلاقِه، وَتَحَلَّيْت بِحِلْيَتِهِ، وَتَسَوَّمْت بِسِيمَاهُ، وَاتَّسَمْت بِسِمَتِه، وَاقْتَسْتُ بِهِ، وَاسْتَرْت بِسِيرَتِه، وَوَطِئْت مَوَاقِعَ قَدَمِه، وَطُبِعْت وَاقْتَسْتُ بِهِ، وَاسْتَنَنْت بِسُنَتِه، وَاسْتَرْت بِسِيرَتِه، وَوَطِئْت مَوَاقِعَ قَدَمِه، وَطُبِعْت وَاقْتَسْتُ بِه، وَاسْتَنْت عَلَى غَرَارِهِ، وَضَرَبْت عَلَى أَسْلُوبِه، وَاحْتَذَيْت عَلَى طَرِيقَتِه، وَأَحْدَيْت اِبْنِي عَلَى مِثَالِي، وَقَدْ حَمَلْتهُ عَلَى جَادِّتِي، وَنَهَجْت لَهُ سَبِيلِي.

ـ وَيُقَالُ:

فُلانٌ يَتَنَبَّل: أَيْ يَتَشَبَّهُ بِالنُّبَلاءِ.

وَإِنَّهُ لَيَتَقَيَّل السَّادَات، وَيَتَقَيَّض الشُّرَفَاء، وَيَتَصَيَّر الْعُلَـهَاء، وَإِنَّهُ لَيُضَارِع فُلاناً، وَيُوَاعِهُ، وَيُحَاكِيهُ، وَيَتَشَبّه بِهِ، وَيَتَمَثَّل بِهِ، وَيَسْمُت سَمْتَه.

ـ وَيُقَالُ:

فُلان يَلْمُصُ فُلاناً: أَيْ يَحْكِي فِعْلَهُ أَوْ قَوْلَهُ عَلَى جِهَةِ الْهُزُوِ.

# ١٥/٦٨ ـ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْ النَّاسِ

#### ـ تَقُولُ:

قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ خَاصَّة النَّاسِ وَعَـامَّتهمْ، وخواصّهم وَعَـوَامّهمْ، وَجَـاءَنِي رَجُـلٌ مِـنْ سَوَادِ النَّاسِ، وَمِنْ عُرْضِ النَّاسِ: أَي مِنْ عَامَّتِهمْ.

#### ـ وَتَقُولُ:

لَقِيت كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ النَّاسِ، وَكُلِّ صِنْف، وَضَرْب، وَجِنْس، وَشَكْل، وَفَرِيق، وَفِرْية، وَفَرِية، وَفَرِية، وَفَرِية،

وَوَجَدْت بَنِي فُلان بَأْجاً وَاحِداً، وبابة وَاحِدَة، وَطَبَقَةً وَاحِدَةً، وَهَطاً وَاحِداً.

وَعِنْدَ فُلان لَفِيفٌ مِنْ النَّاسِ، وَخَلِيط، وَأَخْلاط، وَأَوْزَاع، وَأَخْيَاف، وَأَفْنَاء، وَأَوْبَاش، وَأَوْشَابِ.

وَالنَّاسُ طَبَقَات، وَمَنَازِل، وَمَرَاتِب، وَدَرَجَات، وَفِيهِمْ الْمَلِكُ وَالسُّوقَةُ، وَالرَّئِيسُ وَالْمَرْءُوس، وَالسَّائِد وَالْمَسُود، وَالْمَالِك وَالْمَمْلُوك، وَالْحُرِّ وَالرَّقِيق، وَالسَّيِّد وَالْعَبْد، وَالْخَدْوم وَالْمَالِيع وَالْمَتْبُوع، وَالشَّرِيف وَالْمَشْرُوف، وَالأَمِير وَالْعَبْد، وَالْخَدوم، وَالتَّابِع وَالْمَتْبُوع، وَالشَّرِيف وَالْمَشْرُوف، وَالأَمِير وَالْمَالُمُ وَر، وَالْعَالِي وَالْمَالُمُ وَالْمَسْمُور وَالْمَخْمُ ور، وَالْعَالِي وَالْمَالْفُور، وَالْعَلِي وَالسَّافِل، وَالرَّفِيع وَالْوَضِيع، وَالسَّنِيّ وَالدَّنِيّ، وَالْكَرِيم وَاللَّئِيم، وَالْخَطِير وَالْحَقِير، وَالْغَنيّ وَالْعَنِي وَالْعَنِي وَالْعَنِي وَالْعَلْمِ وَالْفَقير.

#### <u>aaaaaaaaaa</u>

# ـ البَابُ السَّادِس:

فِي العِلْمِ وَالأَدَبِ وَمَا إِلَيْهِمَا.

# ههههه ١/٦٩ ـ فَصْلٌ في الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ، وَمِنْ حَمَلَة الْعِلْمِ، وَحَضنَة الْعِلْمِ، وَمِنْ أُولِي الْعِرْفَانِ، وَمِنْ جَهَابِذَة وَأَهْلِ التَّحْصِيلِ، وَأَرْبَابِ الاجْتِهَاد، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْعُلَمَاء الْمُحَقِّقِينَ، وَمِنْ جَهَابِذَة أَهْلِ التَّحْرِ، وَمِنْ الْعُلَمِ، وَمِنْ ذَوِي الْبَسْطَةِ فِي الْعِلْمِ، وَذَوِي الْعِلْمِ، وَمِنْ ذَوِي الْبَسْطَةِ فِي الْعِلْمِ، وَذَوِي الْعِلْمِ الثَّاقِبِ. الْوَاسِع، وَالْعِلْمِ الثَّاقِبِ.

وَإِنَّ فُلاناً لَعَالِم عَلاَّمَة، وَحَبْر عَلاَّمَة، وَعَالِم نِحْرِير، وَإِنَّهُ لَعَالِم فَاضِل، وَعَالِم عَامِل، وَهُوَ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ، وَأَعْلامهمْ، وَأَعْيَانهمْ، وَأَفَاضِلهمْ، وَجِلّتهمْ، وَمَشَاهِيرهمْ، وَفُحُولهمْ.

وَهُوَ عَالِمُ أُمَّتِهِ، وَعَالِمُ جِيلِهِ، وَإِمَام وَقْتِهِ، وَعَالِم عَصْرِهِ، وَأَوْحَد زَمَانه، وَوَاحِد قُطْرِهِ، وَهُـوَ عَلامَـة الْعُلَـمَاء، وَقُطْـب أَهْـل الْعِلْـمِ، وَعَمِيـدهمْ، وَزَعِـيمهمْ، وَقَرِيعهمْ،وَعُمْدَتهمْ، وَرُكْنهمْ، وَإِمَامهمْ، وَقُدْوَتهمْ، وَرُحْلَتهمْ، وَوُجْهَتهمْ.

## ـ وَتَقُولُ:

فُـلان بَحْـر الْعِلْـمِ الزَّاخِـرِ، وَبَـدْر الْعُلَـمَاء الزَّاهِـر، وَكَـوْكَبهُمْ اللامِـع، وَنِبْرَاسهُمْ السَّاطِع، وَالَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْمُشْكِلاتِ، وَيُسْتَصْبَحُ بِضَـوْئِهِ فِي الْمُعْضِلاتِ، وَتُشَدِّ إِلَيْهِ الرِّحَالِ، وَتُضْرَبُ إِلَيْهِ أَكْبَادِ الإِبِلِ، وَيُرْحَلُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْبُلْدَانِ، وَهُوَ قَاضِي مَحَاكِم الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَفَيْصَلِ أَحْكَامهَا، وَالَّـذِي عِنْدَهُ مَقْطَعِ الْحَقِّ، وَمَشْعَبِ السَّدَاد، وَمَفْصِلِ الصَّوَابِ، وَفَصْلِ الْخِطَابِ.

#### ـ وَيُقَالُ:

تَضَلَّعَ فُلانٌ مِنْ الْعِلْمِ، وَتَبَحَّرَ فِيهِ، وَاسْتَبْحَرَ، وَتَعَمَّقَ، وَتَبَسَّط، وَأَوْغَلَ فِي الْبَحْثِ، وَأَمْعَنَ فِي التَّنْقِيبِ، وَتَقَصَّى فِي التَّدْقِيقِ، وَقَدْ اِسْتَبْطَنَ دَخَائِل الْعِلْم، وَاسْتَقْرَى وَاسْتَجْلَى غَوَامِضه، وَخَاضَ عُبَابه، وَغَاصَ عَلَى أَسْرَارِهِ، وَأَحْصَى مَسَائِلَهُ، وَاسْتَقْرَى وَاسْتَقْرَى وَاسْتَعْرَى غَوَامِضه، وَخَاضَ عُبَابه، وَمَحَّصَ حَقَائِقه، وَوَقَفَ عَلَى أَغْرَاضِه، وَجَمَعَ أَشْتَاته، وَمَحَّصَ حَقَائِقه، وَوَقَفَ عَلَى أَغْرَاضِه، وَجَمَعَ أَشْتَاته، وَاسْتَقْصَى أَطْرَافِه، وَأَحَاطَ بِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَهُ وَيَعُوصُ عَلَى دَقَائِق الْمَسَائِلِ وَغُوامِضَهَا، وَيُنقِّبُ عَنْ غَرَائِبِهَا وَنَوادِرهَا، وَهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَاذُهَا ومَقِيسها. وَهُو رَأْسٌ فِي عِلْمِ كَذَا، وَحُجَة فِي عِلْمِ كَذَا، وَإِمَام فِي عِلْمِ كَذَا، وَهُو عَالِمُ فَنِّهِ،

وَوَاحِد فَنِّهِ، وَهُوَ مِنْ ثِقَات هَـذَا الْعِلْم، وأَثْبَاتُهُ، وَأَسْناده، وَقَدْ اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّئَاسَةُ فِي عِلْمِ كَذَا، وَهُوَ فِيهِ رَاسِخُ الْقَدَمِ، مُتَقَدِّم الْقَدَم، فَسِيح الْخُطْوَة، طَوِيـل الْبَاعِ، غَزِيرِ الْمَادَّةِ، وَاسِعِ الاطِّلاعِ.

وَإِنَّهُ لَبَحْر لا يُسْبَرُ غَوْرُهُ، وَلا يُنَال دَرْكُه، وَقَدْ أَصْبَحَ فِيهِ نَسِيج وَحْدِهِ، وَأَصْبَحَ فِيهِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ، وَهُوَ إِمَام عَصْرِهِ غَيْر مُدَافَع، وَرَئِيس فَنّه غَيْر مُعَارَض.

## ـ وَيُقَالُ:

فُلان مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَطَلابَته، وَمِمَّنْ تَوَجَّه إِلَى تَحْصِيلِهِ، وَانْقَطَعَ لِطَلَبِهِ، وَخَلا لِطَلَبِهِ، وَتَخَلَّى لَهُ، وَأَخْلَى لَهُ ذَرْعه، وَقَصَرَ عَلَيْهِ نَفْسه، وَوَقَفَ عَلَيْهِ جَهْدَه، وَأَنْفَقَ لَطَلَبِهِ، وَتَخَلَّى لَهُ، وَأَخْلَى لَهُ ذَرْعه، وَقَصَرَ عَلَيْهِ نَفْسه، وَوَقَفَ عَلَيْهِ جَهْدَه، وَأَنْفَقَ أَوْقَاته عَلَى طَلَبِهِ، وَاسْتَنْزَفَ أَيًّامه في مُعَانَاتِهِ، وَقَدْ نَبَغَ فِيهِ، وَخَرَجَ.

وَخَرَّجَهُ فُلان، وَتَخَرَّجَ عَلَى فُلان، وَهُوَ خِرِّيجُهُ.

وَقَدْ حَذَقَ عِلْم كَذَا، وَثَقِفَهُ، وَمَهَره، وَمَهَر فِيهِ، وَأَتْقَنَهُ، وَأَحْكَمَـهُ، وَمَلَـك عِنَانه، وَمَلَك

قِيَاده، وَتَوَفَّرَ حَظّه مِنْهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَكَانه، وَتَوَسَّطَ بَاحَته، وَبَلَغَ مِنْهُ مَوْضِعاً جَلِيلاً، وَأَصْبَحَ مِمَّنْ يُرْمَى بِالأَبْصَارِ، وَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ، وَمِمَّنْ تُثْنَى بِهِ الأَصَابِع، وَتُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخَنَاصِر.

#### ـ وَتَقُولُ:

طَلَبْت الْعِلْمَ عَلَى فُلان، وَوَقَفْت فِيهِ عَلَى فُلان، وَحَصَّلْتهُ عَلَيْهِ، وَدَرَسْتهُ عَلَيْهِ، وَأَخَذْتهُ عَنْهُ، وَاقْتَبَسْتهُ عَنْهُ، وَتَلَقَّنْته مِنْهُ، وَقَدْ اِشْتَغَلْت عَلَيْهِ، وَتَأَقَّنْته مِنْهُ، وَقَدْ اِشْتَغَلْت عَلَيْهِ وَتَأَدَّبْت عَلَيْهِ، وَتَخَرَّجْت عَلَيْهِ، وَقَرَأْت عَلَيْهِ عِلْمَ كَذَا، وَسَمِعْت عَلَيْهِ كِتَاب كَذَا، وَقَدْ وَقَفْنِي عَلَى عِلْم كَذَا، وَدَرَّسنِيهِ، وأَقْبَسنِيه، وَلَقَّنيهِ، وَلَقَّانِيهِ، وَهُ وَ مَوْقِفِي، وَقَدْ وَقَفْنِي عَلَى عِلْم كَذَا، وَدَرَّسنِيهِ، وأَقْبَسنِيه، وَلَقَّنيهِ، وَلَقَّانِيهِ، وَهُ وَ مَوْقِفِي، وَمُدَرِّجِي، وَشَيْخِي، وَأَسْتَاذِي، وَقَدْ اِسْتَضَأْت عِشْكَاتِهِ، وَوَرَدْتُ شِرْعَته، وَاسْتَفَلْت مِنْهُ عِلْماً، وَاقْتَبَسْت مِنْهُ عِلْماً، وَتَنَسَّمْت مِنْهُ عِلْماً، وَتَنَسَّمْت مِنْهُ عِلْماً، وَقَرَدْتُ مِنْهُ عِلْماً كَثِيراً.

## ـ وَيُقَالُ:

شَدا فُلانٌ في عِلْم كَذَا، وَشَدا شَيْئاً مِنْ الْعِلْم: إِذَا أَخْذَ طَرَفاً مِنْهُ.

ُ وَقَـدْ أَدْرَكَ شَـدا مِـنْ الْعِلْـمِ، وَأَدْرَكَ ذَرْوا مِنْـهُ، وَذَرْءاً، وَرَسّـاً: كُـلّ ذَلِـكَ الشَّيْء الْقَلىل.

وَفُلانٌ عَلَى أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، وَأَثَرَةٍ ـ بِالتَّحْرِيكِ ـ: أَي بَقِيَّة مِنْهُ يَأْثِرُهَا عَنْ الأَقَلِينَ. ـ وَتَقُولُ:

فُلان فَنّه عِلْم كَذَا: إِذَا كَانَ الْعِلْمِ الَّذِي انْصَرَف إِلَيْهِ وَأَحْكَمه.

وَهُوَ مُشَارِكٌ فِي عِلْمِ كَذَا: إِذَا كَانَ لَهُ اِطِّلاعِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَبَاحِثِهِ وَأُصُولِهِ عِلاوَة عَلَى فَنِّهِ الْمَخْصُوص بهِ.

وَلَهُ إِلْمَامٌ بِفَنّ كَذَا: وَهُوَ الْعِلْمُ الْيَسِيرُ بِشَيْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ.

# ههههههههههههههههه ۲/۷۰ ـ فَصْلٌ فِي الأَدَبِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان أَدِيب، فَاضِل، بَارِع، مُتَفَنِّن، غَزِيرِ الأَدَبِ، غَزِيرِ الْمَوَادِّ، كَثِيرِ الْجِفْظِ، وَاسِعِ الرِّوَايَةِ، وَاسِع الاطِّلاعِ، جَيِّد الْمَلَكَةِ، وَإِنَّهُ لَكَاتِب مُجِيد، وَشَاعِر بَلِيغ، مُتَصَرِّف فِي ضُرُوبِ الإِنْشَاءِ، حَسَنِ التَّرَسُّل، بَلِيغ الْعِبَارَةِ، مَلِيحِ النُّكْتَةِ،لَطِيف الْكِنَايَاتِ، بَدِيعِ السَّجْع، مُسْتَعْذَبِ النَّطْم.

وَإِنَّ لَهُ نَثْراً آنَق مِنْ النَّوْرِ فِي الأَكْمَامِ، وَسَجْعاً أَطْرَبُ مِنْ سَجْع الْحَمَام، وَنَظْماً أَحْسَن مِنْ الدُّرِّ فِي النِّظَامِ، وَإِنَّ أَلْفَاظَهُ الـزُّلال أَوْ أَرَقَ، وَمَعَانِيه السِّحْر أَوْ أَدَق، وَالْقُلُوبَ، وَإِنَّ الْفَصَاحَة، وَيُوشِّي بُرُود الْبَيَان، إِذَا تَكَلَّمَ مَلَكَ الأَسْمَاعَ وَالْقُلُوبَ، وَإِذَا أَخَذَ الْقَلَمَ تَدَفَّقَ تَدَفُّق الْيَعْبُوب.

وَإِنَّهُ لَمُتَضَلِّع مِنْ فُنُونِ الأَدَبِ، مُتْقِن لِعُلُومِ اللِّسَانِ، عَارِف بِأَخْبَارِ الْعَرَبِ، مُطَّلِع عَلَى لُغَاتِهَا، جَامِع لِخُطَبِهَا وَأَقْوَالهَا، رَاوٍ لأَشْعَارِهَا وَأَمْثَالِهَا، حَافِظ لِطُرَف النَّتْرِ وَمُلَحه، وَغُرَر النَّظْم وَنُكَته، خَبِير بِقَرْضِ الشِّعْرِ، بَصِير بِمَذَاهِبِ الْكَلامِ، عَلِيم وَمُلَحه، وَغُرَر النَّظْم وَنُكَته، خَبِير بِقَرْضِ الشِّعْرِ، بَصِير بِمَذَاهِبِ الْكَلامِ، عَلِيم بَوَاضِع النَّقْدِ، عَرَّاف بَطَارِح الإِسَاءة وَالإِحْسَان.

وَإِنَّ فُلاناً لَمِنْ أَفَاضِل الأُدَبَاء، وَأَعْيَان الْفُضَـلاء، وَمِـنْ مُتَقَـدِّمِي الْكُتَّابِ، وَبُلَغَـاء الْمُنْشِئِينَ، وَأَكَابِرِ الْمُصَنِّفِينَ، وَأَمَاثِل الشُّعَرَاء.

وَهُوَ مِنْ خَوَاصٌ أَهْلِ الأَدَبِ وعِلِّيَتهم، وَأَمِّتهمْ، وآحَادِهم، وَأَفْرَادهمْ،وَسُبَّاقهمْ. وَإِنَّ لَهُ الْيَدَ الطُّولَى فِي صِنَاعَةِ الأَدَبِ، وَلَـهُ الْقِـدْحِ الْمُعَـلَى فِي صِنَاعَتَي النَظْمِ وَالنَّتْر، وَهُوَ آدَبُ أَهْل عَصْرِهِ.

# 

## ـ يُقَالُ:

فُلان ذَكُورٌ، وَعِيٌّ، سَرِيع الْحِفْظِ، وَاسِع الْحِفْظِ، كَثِير الْمَحْفُوظ، قَـوِيّ الْحَافِظَـةِ، قَوِيّ الذَّاكِرَةِ، قَوِيّ الذِّكْرِ، بَعِيد النِّسْيَان. وَقَدْ حَفِظَ الْكِتَابَ، وَاسْتَظْهَرَهُ، وَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِهِ، وَعَلَى ظَهْرِ لِسَانه، وَوَعَاهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِه، وَأَدَّاه عَنْ ظَهْرِ قَلْبِه، وَعَنْ ظَهْرِ الْغَيْبِ، وَقَرَأَهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَلْب، وَقَرَأَهُ ظَاهِراً، وَقَدْ اِنْطَبَعَ عَلَى لَوْح حَافِظَته، وَارْتَسَمَ عَلَى لَوْح قَلْبِه، وَانْتَقَشَ فِي صَفْحَة ذِهْنه، وَعَلِقَتْهُ حَافِظَتُهُ، وَوَعَتْهُ ذَاكِرَتُهُ، وَقَدْ أَدَّى عَنْ ظَهْرِ قَلْبِه كَذَا كَذَا صَفْحَة لَمْ يَخْرِم مِنْهَا حَرْفاً.

وَفُلان غَايَة فِي الْحِفْظِ، وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الـلـه فِي قُوَّةِ الْحَافِظَةِ، إِذَا تَلا عَنْ لَوْح قَلْبه فَكَأَهَّا يَتْلُو فِي لَوْحِ مَسْطُورِ.

وَإِنَّ فُلاناً لَيَسْتَفْرِغ مِنْ أَوْعِيَةٍ شَتَّى: إِذَا كَانَ كَثِيرِ الْمَحْفُوظِ.

وَإِنَّهُ لَرَجُلٌ قُفْلَةٌ: أَي حَافِظ لِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَذَا مِمًّا عَلِقَ بِذَاكِرَتِي، وَقَدْ ثَبَت هَذَا الأَمْرُ فِي مَحْفُوظِي، وَأُشْرِبهُ حِفْظِي، وَفُطِي، وَأُشْرِبهُ حِفْظِي، وَجَمَعْت عَلَيْهِ وِعَاء قَلْبِي، وَفِي مَحْفُوظِي أَنَّ الأَمْرَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ تَلَقَّفْتهُ مِنْ فَمِ فُلان، وَحَفِظْتهُ عَنْهُ، وَحَفَّظَنِيهِ، وَقَدْ أَفْرَغَهُ مِنِّي فِي أُذُنِ وَاعِيَةٍ.

# ـ وَيُقَالُ:

تَقَصَّص كَلام فُلان: أَي حَفِظَهُ أَوْ اِسْتَقْرَاهُ بِالْحِفْظِ.

وَتَحَفَّظَ الْكِتَابِ: أَيْ اِسْتَظْهَرَهُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْء.

وَرَسّ الْحَدِيث فِي نَفْسِهِ: إِذَا عَاوَدَ ذِكْرَهُ وَرَدَّدَهُ.

مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة

#### ـ وَتَقُولُ:

فُلان ضَعِيف الـذَّاكِرَة، بَلِيد الـذَّاكِرَةِ، ضَيِّق الْحَافِظَةِ، قَلِيل الْمَحْفُوظ، نَـزْر الْمَحْفُوظ، ضَيِّق الْأَذُن. الْمَحْفُوظ، ضَيِّق الْوِعَاء، مَجَّاج الأَذُن.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَذَا أَمْرٌ يَفُوت الذِّكر، وَيَضِيقُ عَنْهُ الْحِفْظ، وَيَضِيقُ عَنْهُ وِعَاء الْحَافِظَة، وَلا يَضطلِعُ بِهِ حِفْظ، وَلا يَسْتَوْعِبُهُ لَوْح مَحْفُوظ.

# هه هه هه د ٤/٧٢ ـ فَصْلٌ فِي التَّأْلِيفِ

#### ـ تَقُولُ:

هَذَا كِتَاب نَفِيس، جَلِيل، جَامِع، غَزِير الْهَادَّةِ، جَزِيل الْمَبَاحِث، جَمّ الْفَوَائِد، سَدِيد الْمَنْهَج، حَسَن الْمَنْحَى، مُطَّرِد التَّنْسِيق، قَرِيب الْمَنَالِ، دَانِي الْقُطُوف، سَهْل الشَّرِيعَةِ، سَهْل الأُسْلُوبِ، عَذْب الْمَوْرِد، نَاصِع الْبَيَانِ، وَاضِح التَّعْبِيرِ، مُشْرِق الدِّلالَةِ، مُتَسَنِّي التَّحْصِيل، تُدْرَكُ فَوَائِدَهُ عَلَى غَيْرِ مَئُونَة، وَلا كَدِّ ذِهْن، وَلا جَهْد فِكْر، وَلا إعْنَات رَويَّة، وَلا إِرْهَاقَ خَاطِر.

وَقَدْ تَصَفَّحْت مُؤَلَّف كَذَا فَإِذَا هُوَ كِتَابٌ أَنِيقٌ، فَصِيح الْخُطْبَةِ، حَسَن الدِّيبَاجَةِ، مُحْكَم الْوَضْع، مُتَنَاسِق التَّبْوِيبِ، مُطَّرد الْفُصُول.

وَقَدْ طُوِي عَلَى كَذَا بَاباً، وَكُسِر عَلَى كَذَا بَاباً، وَتُرْجِم بِاسْمِ كَذَا، وَأُلِّف بِرَسْمِ فُلان.

وَهُوَ كِتَابٌ فَرِيدٌ فِي فَنِّهِ، مَبْسُوطِ الْعِبَارَة، مُسْهَبِ الشَّرْح، مُشْبَعِ الْفُصُول، مُسْتَوْعِب لأَطْرَافِ الْفَنِّ، جَامِع لِشَتِيت الْفَوَائِد، وَمَنْثُور الْمَسَائِل، وَمُتَشَعِّب الْأَغْرَاضِ، قَدْ اِسْتَوْعَبَ أُصُولَ هَذَا الْعِلْمِ، وَأَحَاطَ بِفُرُوعِهِ، وَاسْتَقْصَى غَرَائِب الأَغْرَاضِ، قَدْ اِسْتَوْعَبَ أُصُولَ هَذَا الْعِلْمِ، وَأَحَاطَ بِفُرُوعِهِ، وَاسْتَقْصَى غَرَائِب مَسَائِلِهِ، وَشَوَاذَهَا، وَنَوَادِرهَا، وَلَمْ يَدَعْ آبِدَةً إِلا قَيَّدهَا، وَلا شَارِدَةً إِلا رَدَّهَا إِلَيْهِ. وَهُوَ الْغَايَةُ الَّتِي لَيْسَ وَرَاءهَا مَذْهَبٌ لِطَالِب، وَلا مُرَاغ لِمُسْتَفِيد، وَلا مُرَاد لِمَائِد، وَلا مَضْرِب لِرَائِد.

لَمْ يُصَنَّفْ فِي بَابِهِ أَجْمَع مِنْهُ، وَلا أَرْصَف تَعْبِيراً، وَلا أَمْتَن سَرْداً.

وَقَدْ نُزِّه عَنْ التَّعْقِيد ، وَالإِشْكَال، وَالإِبْهَام، وَالتَّعْمِيَةِ، وَاللَّبْس، وَالْخَلَل، وَاللَّعْو، وَالْمَعْتَرِض، وَالْحَشْو، وَالرَّكَاكَة، وَالنَّعَسُف، وَالْحَزَازَة، وَحُصِّن مِنْ نَظَرِ النَّاقِدِ، وَالْمُعْتَرِض، وَالْمُخَطِّئ، وَالْمُسَوِّئ، وَالْمُعْتَرِف، وَالْمُعْتَرِف، وَالْمُعَلِئ، وَالْمُسَوِّئ، وَالْمُعَارِض، وَإِنَّا قُصَارَى مُعَارِضه أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ، وَيَنْسِجَ فِي التَّأْلِيفِ عَلَيْهِ.

## ـ وَتَقُولُ:

هَـذَا مُؤَلَّـف مُخْتَصَر، وَجِيز،وَمُ وجَز، وَمُـدْمَج التَّأْلِيف، جَـزْل التَّعْبِيرِ، مُحْكَـم الْحُدُودِ، ضَابِط التَّعَـارِيف، حَسَـن التَّفْرِيع لِلْمَسَـائِلِ، مُتَتَـابِع النَّسَـقِ، مُتَشَـاكِل الأَطْرَاف. وَهُوَ مَتْن مَتِين الرَّصْف، مُحْكَم الْقَوَاعِدِ، مَنِيع الْمَطْلَب، حَصِين الْمَدَاخِلِ، قَدْ لُخُصَت فِيهِ قَوَاعِدُ الْعِلْم أَحْسَن تَلْخِيص، وَحُرُّرَت مَسَائِلَهُ أَحْسَن تَحْرير.

وَعَلَيْهِ شَرْحٌ لَطِيفٌ، كَافِل بِبَيَان غَامِضه، وَإِيضَاحِ مُبْهَمِه، وَحَلِّ مُشْكِله، وَتَفْصِيلِ مُجْمَلِهِ، وَبَسْط مُوجَزِه، وَتَقْرِيب بِعِيدِهِ، وَالْكَشْفِ عَنْ دَقَائِق أَغْرَاضِهِ، وَخَفِيّ مُجْمَلِهِ، وَبَسْط مُوجَزِه، وَمَكْنُون أَسْرَارِه، وَمُقْفَل مَسَائِله.

وَهِيَ الْمُؤَلَّفَاتُ، وَالْمُصَنَّفَاتُ، وَالْمَجَامِيع، وَالـدَّوَاوِينُ، وَالرَّسَائِلُ، وَالْمُتُونُ، وَالشُّرُوح، وَالْحَوَاشِي، وَالتَّعَالِيق.

وَهِيَ الْكُتُبُ، وَالأَسْفَارُ، وَالْمَصَاحِفُ، وَالدَّفَاتِرُ، وَالْكَرَارِيسُ، وَالْمَجَالَ، وَالْوَضَائِع، وَالْمُجَلَّدَات، وَالصُّحُف، وَالأَوْرَاق، والمَهَارِق، وَالأَضَامِيم، وَالأَضَابِير.

# هه هه هه ٥/٧٣ ـ فَصْلٌ فِي الْفَصَاحَةِ

#### ـ تَقُولُ:

هَذَا كَلام فَصِيح، مُحَبَّر، مُتَرَاصِف النَّظْم، مُتَنَاسِب الْفِقَرِ، مُتَشَاكِل الأَطْرَاف، مُتَخَيَّر الأَلْفَاظِ، مُنْتَخَل الأَسَالِيب، مُهَذَّب اللَّفْظِ، مُنَقَّح الْعِبَارَةِ، مُطَّرِد الانْسِجَام، مُحْكَم السَّبْكِ، أَنِيق الدِّيبَاجَة، غَضِّ الْمَكَاسِر، لَمْ تَعْلَق بِهِ رَكَاكَة، وَلا ظِلِّ عَلَيْهِ لِلابْتِذَالِ، وَلا غُبَار عَلَيْهِ لِلْحُوشِيَّةِ.

وَهَذَا كَلام عَلَيْهِ طَابَعُ الْفَصَاحَةِ، وَعَلَيْهِ مِيسَم الْفَصَاحَة، وَرَوْنَق الْفَصَاحَةِ، وَهَذَا كَلام عَلَيْهِ طَابَعُ الْفَصَاحَةِ، وَنُسِج وَقَدْ أُفْرِغ فِي قَالَبِ الْفَصَاحَةِ، وَنُسِج

عَلَى مِنْوَالِ الْفَصَاحَة، وَطُبِع عَلَى غِرَارِ الْفَصَاحَة،وَكَأَنَّهُ الـدُّرِ الْمَرْصُوف، وَاللُّؤْلُؤ الْمَنْضُود، وَالتِّبْرِ الْمَسْبُوك، وَكَأَنَّهُ مَطَارِف الْيَمَن، وَالْخَرِّ الْيَمَانِيّ، وَالـدِّيبَاجِ الْخُسْرُوانِيّ، وَالْوَشْيِ الْفَارِسِيّ، وَكَأَنَّهُ صِيغَ مِنْ خَالِصِ الْعَسْجَد، وَمِنْ إِبْرِيزِ النُّضَار. - وَتَقُولُ فِي التَّفْصِيلِ:

هَذَا كَلام فَصِيح، جَزْل، فَخْم، مَتِين الْحَبْكِ، صَفِيق الدِّيبَاجَة، مُوَثَّق السَّرْدِ، مُحْكَم النَّسْج، مُتَدَامِج الْفِقَر.

وَفُلانٌ مَطْبُوعٌ عَلَى جَزَالَةِ الأَلْفَاظِ، وَفَخَامَة الأَسَالِيب، وَإِنَّهُ لَفَحْلِيّ الْكَلام، وَفِي كَلامِهِ فُحُولَة، وَإِنَّ كَلامَهُ لَكَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوص، وَالثَّوْبِ الْمَحْبُوك.

وَهَذَا كَلام رَقِيق، عَذْب، سَائِغ، سَهْل، رَشِيق، سَلِس، سَبْط، مَأْنُوس، رَخِيم، وَرَخِيم، وَرَخِيم الْحَوَاشِي، رَقِيق الْحَوَاشِي، لَيِّن الْمَكَاسِر، خَفِيف الْمَحْمَلِ عَلَى السَّمْع، سَهْل الْجَرْيِ عَلَى الأَلْسِنَةِ، سَهْل الْوُرُود عَلَى الطَّبْعِ، رَائِق الْمَشْرَع، عَذْب الْمَشْرَب، عَذْب الْمَوْرِد، سَائِغ الْمُوْرِد، حَسَن الانْسِجَام، حَسَن الْمَنْطُوق وَالْمَسْمُوع، يَرْتَفِعُ لَهُ حِجَابِ السَّمْع، وَيُوطأُ لَهُ مِهَاد الطَّبْع، وَيَدْخُلُ الآذَان بِلا السِّنْذَان، وَتَعْشَقُهُ الأَسْمَاع لِعُذُوبَتِهِ، وَيَفْعَلُ بِالأَلْبَابِ فِعْل السُّلاف، وَفِعْل السِّد.

وَفُلانٌ إِذَا تَكَلَّمَ فَكَأَثَمًا يَنْشُرُ الْبُرُود الْمُفَوَّفَة، وَيَنْشُرُ شُقَق الـدِّيبَاج، وَيَـنْشُرُ بُـرُود الْوَشْي، وَكَأَنَّ لَلامَهُ مَمَرٌ الصَّبَا عَلَى عَذَبَات الأَغْصَـان، وَكَأَنَّ كَلامَهُ مَمَرٌ الصَّبَا عَلَى عَذَبَات الأَغْصَـان، وَهَذَا كَلام مَا لِحُسْنِهِ نِهَايَة.

# ـ وَتَقُولُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ:

هَذَا كَلام غَلِيظ، فَظّ، خَشِن، جَافّ، شَكس، نَافِر، مُتَوَعِّر، عَلَيْهِ جَفْوَة الأَعْرَابِ، وَخُشُونَة الْجَاهِلِيَّة، وَعَنْجَهيَّة الْبَادِيَة.

وَإِنَّهُ لَكَلام فَجٌ عَلَى الذَّوْقِ، ثَقِيل عَلَى السَّمْعِ، ثَقِيل عَلَى الأَلْسِنَةِ، وَإِنَّهُ لَتَمُجّهُ الأَشْمَاع، وَتَنْبُو عَنْهُ الأَشْمَاع، وَتَسْتَكَ مِنْهُ الآذَان، قَدْ تَجَافَى عَنْ مَضَاجِع الرُّقَّة، وَتَجَانَف عَنْ مَذَاهِب السَّلاسَة، وَإِنَّهُ لأَشْبَه شَيْء بِقِطَع الْجَلامِيد، وَبِأَجْذَال الْحَطَب، وَإِنَّهُ لَمِمَّا تَسْتَخِفُ عِنْدَهُ جَلامِيد الصُّخُور.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَذِهِ لُغَة مَهْجُورَة، وَأَلْفَاظ مَتْرُوكَة، وَكَلِمٌ مَرْغُوب عَنْهَا، وَإِنَّهَا لَلُغَة وَحْشِيَّة، وَلُغَة حُوشِيَّة، وَلُغَة حُوشِيَّة، وَفُلان لا يَتَلَمَّظُ إِلا بِعُقْمِيِّ الْكَلام:وَهُوَ الْقَدِيمُ الدَّارِسُ؛وَقِيلَ: هُـوَ غَريب الْغَريب.

## ـ وَتَقُولُ:

هَذَا كَلام رَكِيك، سَخِيف، سَقِيم، سَاقِط، مُبْتَذَل، عَامِّي الأَلْفَاظ، سُوقِيّ الأَلْفَاظ، مُوتِيّ الأَلْفَاظ، لَمْ يَحْكُمْهُ طَبْع، وَلَمْ تُلِيقَة، وَلَمْ يُعِنْهُ ذَوْق، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْفَصَاحَةِ ظِلّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْفَصَاحَةِ ظِلّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْجَزَالَةِ رَوْنَق، وَإِنَّهُ لَكَلام تَبْذَأَه الأَسْمَاع، وَتَنْفِيه الآذَانُ، وَقَهُجُّهُ اللَّذُواق السَّلِيمَة، وَتَقْتَحِمُهُ الْمَلَكَاتِ الرَّاسِخَة.

وَإِنَّا هُو مِمَّا ثَمَضْمَضَتْ بِهِ الأَفْوَاه، وَمِمَّا لاكَتْهُ الأَفْوَاه حَتَّى مَجَّتْهُ، وَإِنَّهُ لَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَخَلُّف الْمَلَكَة، وَخِفَّة الْبِضَاعَةِ، وَنَزَارَة الْمَادَّة، وَإِنَّمَا هُوَ

مِنْ سَقْط الْمَتَاع، وَمِمَّا عُرِضَ فِي الأَسْوَاقِ، وَإِنَّهُ لَكَلام أَسْخَف مِنْ نَسْج الْعَنْكَبُوت، وَأَسْقَم مِنْ أَجْفَان الْغَضْبَانِ.

ـ وَتَقُولُ فِي وَصْفِ الْمُتَكَلِّمِ:

رَجُل فَصِيح، لَسِن، وَمِلْسَان، مِقْوَل، مِنْطِيق، مُفَوَّه، فَصِيح اللَّفْظِ، فَصِيح اللَّفْظِ، فَصِيح اللَّسَان، حَدِيد اللِّسَانِ، وَحَدِيد اللِّسَان، حَدِيد اللِّسَانِ، وَحَدِيد شَبَاة اللِّسَان، حَدِيد اللِّسَانِ، فَتِيق اللِّسَان، ذَلِيق اللِّسَان، سَلِيط اللِّسَانِ، ذَرِب اللِّسَان، عَرْب اللِّسَان، غَرْب اللِّسَانِ، بِلَيْل الرِّيق، حُرِّ الْمَنْطِق، حُرِّ الْكَلام، جَزْل اللِّسَان، عَضْب اللِّسَان، غَرْب اللِّسَانِ، بِلَيْل الرِّيق، حُرِّ الْمَنْطِق، حُرِّ الْكَلام، جَزْل الْخَطَابِ، بَيِّن اللهجَةِ، حَسَن السَّبْك، أَنِيق اللَّفْظِ، سَلِيم الْمَلَكَةِ، سَلِيم الذَّوْقِ، لَطِيف الذَّوْقِ، مَحْض الطَّبْع، بَصِير بِاخْتِيَارِ الأَلْفَاظِ، عَلِيم مِوَاقِع الْكَلِم.

َ يَتَخَيَّرُ مِنْ الأَلْفَاظِ : أَحْسَنهَا مَسْمُوعاً، وَأَقْرَبهَا مَفْهُوماً، وَأَلْيَقهَا مَِنْزِلِهَا، وَأَشْـكلهَا عَا يُجَاوِرُهَا.

وإِنَّهُ لا يُعْلَمُ مِمَّنْ سَلَفَ وَخَلَفَ أَفْصَح مِنْهُ نُطْقاً، وَلا أَبْيَن عِبَارَة، وَلا أَبَلّ رِيقاً، وَلا أَبْيَن عِبَارَة، وَلا أَبلّ رِيقاً، وَلا أَحْسَن بِلَّة لِسَان، قَدْ أُنْزِلَتْ الْفَصَاحَة عَلَى لِسَانِهِ، وَأَعْطَتْهُ الْفَصَاحَة قِيَادها، وَهُو خَطِيبُ مِنْبَر الْفَصَاحَة، وَهَزَار رَوْضَتهَا الصَّادِح، وَهُو أَفْصَحُ مَنْ نَطَق بِالضَّاد، وَأَفْصَحُ مِنْ سَحْبَان وَائِل.

ـ وَتَقُولُ فِي خِلاف ذَلِكَ:

هُوَ رَجُلٌ ثَقِيلُ اللِّسَانِ، كَلِيل اللِّسَان، كَهام اللِّسَان، بَطِيء اللِّسَانِ، بَطِيء اللِّسَانِ، بَطِيء الْمَنْطِق.

وإِنَّهُ لَرَجُل أَعْجَم: وَهُوَ الَّذِي لا يُبِينُ كَلامَهُ ـ وَهُوَ خِلافُ الْفَصِيحِ ــ

وَرَجُل أَغْتَم، وغُتْمِيّ: وَهُوَ الَّذِي لا يُفْصِحُ شَيْئاً.

وَبِالرَّجُلِ عُجْمَة، وَغُتْمَة، وَحُكْلَة ـ بِالضَّمِّ فِيهِنَّ ؛ وَلَمْ يُحْك مِنْ هَـذِهِ الأَخِيرَةِ وَبِالرَّجُلِ

وَبِهِ لُكْنَةٌ ـ بِالضَّمِّ أَيْضاً ـ: وَهِيَ الْعُجْمَةُ وَالْعِيُّ ؛وَقِيلَ : هِيَ أَنْ لا يُقِيم الْعَرَبِيَّـةَ مِنْ عُجْمَةٍ فِي لِسَانِه،يُقَالُ: هُوَ يَرْتَضِخُ لُكْنَةً رُومِيَّة أَوْ غَيْرِهَا،وَالرَّجُل أَلْكَن.

وَهُوَ رَجُلٌ أَلَفٌ : وَهُوَ الْعَيِّي الْبَطِيءُ الْكَلامَ إِذَا تَكَلَّمَ مَلاَّ لِسَانُه فَمَه،وَ:قَـدْ لَـفَّ يَلَفُّ ـ بِالْفَتْحِ ـ ،وَبِهِ لَفَفٌ ـ بِفَتْحَتَيْن ـ

وَإِنَّهُ لَيَمْضُغ الْكَلام، وَيَلُوكهُ: أَيْ يُجِيلُهُ فِي نَوَاحِي فَمه.

وَكَلَّمْتهُ فَلَجْلَجَ فِي جَوَابِهِ، وَتَلَجْلَجَ: إِذَا كَانَ يُجِيلُ لِسَانه فِي شِدْقِهِ وَيُخْرِجُ الْكَلام بَعْضه فِي إِثْر بَعْض،وَ:هُــوَ رَجُلٌ لَجْلاجٌ، وَلَجْلاج اللِّسَان.

وَإِنَّهُ لِيَتَمَطَّق بِالْكَلامِ : وَهُوَ أَنْ يَضُمَّ شَفَتَيْهِ وَيَرْفَعَ لِسَانه إِلَى الْغَارِ الأَعْلَى.

وَإِنَّهُ لَيُتَعْتِع فِي كَلامِهِ :إِذَا تَرَدَّدَ بِهِ مِنْ عِيِّ أَوْ حَصْر.

وَيَتَعَتَّتُ فِي كَلامِهِ: إِذَا لَم يَسْتَمِرّ بِهِ.

وَقَدْ اِحْتَبَسَ لِسَانه عَنْ النُّطْقِ، وَاعْتُقِلَ عَنْ الْكَلامِ، وَفِي مَنْطِقِهِ حُبْسَة، وَعُقْلة، وَعُقْدة، وَعُقْدة - بِالضَّمّ فِيهِنَّ - وَعَقَدٌ - بِفَتْحَتَيْنِ -: وَهُوَ أَنْ يَتَوَقَّ فَ عَنْ الْكَلامِ، وَ:قَــدْ عَقِد لِسَانُهُ - بِالْكَسْرِ - وَهُوَ عَقِد، وَأَعْقَد.

وَفِي كَلامِهِ رُتَّة ـ بِالضَّمِّ أَيْضاً ـ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةٌ وَيَعْجَل فِي كَلامِهِ فَلا يُطَاوِعُـهُ لِسَانُهُ،وَقِيلَ الرُّتَّـة:كَالرِّيحِ تَعْتَرِضُـهُ أَوَّل الْكَلامِ فَإِذَا جَاوَزَهُ اتَّصَل،وَ:الـرَّجُل أَرَتْ.

وَقَدْ تَوقَّف فِي كَلامِهِ، وَتَرَدَّد، وَتَلَكَّأَ، وَتَلَعْثَمَ، وَفِي كَلامِهِ رَدّ، وَفِيهِ رَدَّةٌ قَبِيحَةٌ. - وَنُقَالُ:

رَجُلٌ تَأْتَاءٌ: وَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ فِي التَّاءِ إِذَا تَكَلَّمَ.

وَرَجُل ةَ تَام: مِثْله؛ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَرُدُّ الْكَلامَ إِلَى التَّاءِ وَالْمِيمِ.

وَرَجُل فَأَفَاء:وَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ فِي الْفَاءِ.

ـ وَتَقُولُ:

فِي كَلام فُلان غُنَّة ـ بِالضَّمِّ ـ وَهِيَ أَنْ يُشْرِبَ الْحَرْف صَوْت الْخَيْشُوم.

وَفِيهِ خُنَّة، وخَنْخَنَة: وَهِيَ أَنْ لا يُبين كَلامه فيُخَنْخِن فِي خَيَاشِيمِهِ؛ وَهِيَ أَشَـدُّ مِنْ الْغُنَّةِ، وَ:رَجُـل أَغَنّ، وَأَخَنّ.

ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ أَضَزّ: وَهُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ كَأَنَّهُ عَاضٌّ بِأَضْرَاسِهِ لا يَفْتَحُ فَاه،وَ:بِــهِ ضَزَزٌ ــ بفَتْحَتَيْن ــ

ـ وَتَقُولُ:

تَغْتَغَ الشَّيْخِ: إِذَا سَقَطَتْ أَسْنَائُهُ فَلَمْ يُفْهَمْ كَلامُهُ.

وَلَثِغَ الصَّبِيُّ وَغَيْره ـ بِالْكَسْرِ ـ لَثَغاً ـ بِفَتْحَتَيْنِ ـ: إِذَا لَمْ يُقِم لَفْظ بَعْض الْحُرُوفِ، وَ:هُو أَلْثَغُ، وَبِهِ لُتُغَةٌ ـ بِالضَّمِّ ـ.

## ـ وَيُقَالُ:

تَفَصَّح الرَّجُل، وَتَفَاصَحَ :إِذَا تَكَلَّفَ الْفَصَاحَة أَوْ تَشَبَّه بِالْفُصَحَاءِ.

وَإِنَّهُ لَيَتَشَدَّق فِي كَلامِهِ: إِذَا لَوَى شِدْقه لِلتَّفَصُّحِ أَوْ فَتَحَ بِهِ شِدْقَيْهِ.

وَيَتَنَطَّعُ فِي كَلامِهِ: إِذَا رَمَى بِلِسَانِهِ إِلَى نِطْعِ الْفَمِ ـ وَهُوَ الْغَارُ الأَعْلَى ــ

وَقَدْ قَعَّر فِي كَلامِهِ، وَقَعَّب، وَتَقَعَّرَ، وَتَعَمَّقَ، وَتَفَهَّقَ، وَتَفَيْهَقَ: إِذَا تَكَلَّمَ مِنْ أَقْصَى الْفَم. \_ وَيُقَالُ:

صَلْصَلَ الْكَلِمَة: إِذَا أَخْرَجَهَا مُتَحَذْلِقاً.

# 

#### ـ يُقَالُ:

هَذَا كَلام بَلِيغ، سَدِيد الْمَنْهَجِ، وَاضِح الْمَعَالِمِ، مَاثِل الأَغْرَاض، مُشْرِق الْمَعَانِي، مُحْكَم الأَدَاءِ، مُحْكَم السَّبْكِ، مُتَرَاصِف الْفِقَر، مُتَلائِم الأَطْرَاف، مُتَسَاوِق الأَغْرَاض، مُتَنَاسِق الأَجْزَاء، مُتَّصِل السِّلْك، مُطَّرِد النِّظَام، آخِذٌ بَعْضُه بِأَعْنَاق بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَكَلام مُتَنَاسِب، مُتَجَاوِب، قَدْ تَجَارَتْ فِقَره إِلَى غَرَضٍ وَاحِدٍ، وَتَسَايَرَتْ فِي طَرِيقٍ لاحِب، وَتَوَارَدَتْ فِي طَرِيقٍ قَاصِدٍ.

وَإِنَّهُ لَكَلام دُرِّيَ اللَّفْظِ، عَسْجَدِيّ الْمَعْنَى، كَأَنَّ أَلْفَاظَهُ قِطَع الرِّيَاض، وَإِنَّهُ لَكَلام وُخَلَصَ مِنْ أَكْدَار وَكَأَنَّ مَعَانِيَهُ نَسَمُ الآصال، قَدْ تَنَزَّهَ عَنْ شَوَائِبِ اللَّبْس، وَخَلَصَ مِنْ أَكْدَار

الشُّبُهات، وَتَجَافَى عَنْ مَضَاجِعِ الْقَلَقِ، وَبَرِئَ مِنْ وَصْمَة التَّعْقِيد، وَسَلِمَ مِنْ مَعَـرَّة اللَّغْوِ وَالْخَطَلِ.

#### ـ وَتَقُولُ:

هَذَا كَلام بَالِغٌ حَدَّ الإِعْجَازِ، وَإِنَّهُ لَكَلام يَمْلِكُ الْقُلُوبَ، وَيَسْتَرِقَ الأَفْهَام، وَيَسْتَعْبِدُ الأَسْمَاع، وإنَّه لا يَرِدُ عَلَى سَمْع ذِي لُبّ فَيَصْدُرُ إِلا عَنْ اِسْتِحْسَان.

وَهُوَ عُنْوَانِ الْبَيَانِ، وَآيَة الْبَرَاعَة، تَتَمَثَّلُ الْبَلاغَة فِي كُلِّ فِقْرَةٍ مِنْ فِقَرِهِ، وَتَتَجَلَّ الْفَصَاحَة فِي كُلِّ لَفْظٍ مِنْ مَنْطُوقِهِ، وَيَتَبَارَى مَعْنَاهُ وَلَفْظه إِلَى الأَفْهَامِ، وَتَكَادُ تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ قَبْلَ الأَسْمَاعِ.

# ـ وَتَقُولُ فِي ضِدِّهِ:

هَذَا كَلام سَخِيف، غَثّ، سَقِيم، تَفِه، سَاقِط، مُعسلَط، فَاسِد الْمَعَانِي، مُضْطَرِب الْمَبَانِي، قُلْم بَادِي الْمَبَانِي، قَلِق التَّرَاكِيب، مُرْتَبِك النَّظْم، مُشَوَّش التَّأْلِيف، مُخْتَلِّ الأَدَاءِ، بَادِي التَّكَلُّفِ، مُعْتَسِف عَنْ جَادَّة الْبَلاغَة، لا يَثْبُت عَلَى السَّبْكِ، وَلا يَثْبُتُ عَلَى النَّقْدِ.

قَدْ فَشَت فِيهِ الرَّكَاكَة، وَالضَّعْف، وَالْخَبْط، وَالْخَلْط، وَالْخَلَل، وَالْخَطَل، وَالْحَشْو، وَالْخَشو، وَاللَّغْو، وَالْهَذَر، وَالْهَذَيان.

وَقَدْ ضَرَبَتْ الرَّكَاكَةُ عَلَيْهِ أَطْنَابِهَا، وَأَخَذَ الْعِيِّ بِتَلْبِيبِهِ، وَأَخَذ الضَّعْف بِمُخَنَّقِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ سَاقِطِ الْكَلام، وَمِنْ نُفَايَة الْكَلام، وَمِنْ فُضُول الْقَوْل. وإِنَّهُ لَكَلام مُبْهَم، مُغْلَق، مُعَقَّد، يَنْبُو عَنْهُ الْفَهْم، وَتَحَارُ فِيهِ الْبَصَائِر، وَتَضِلُّ فِي تِيهِهِ الأَوْهَام، وَتَسْأَمُهُ الطِّبَاع، وَتُعْرِضُ عَنْهُ الْقُلُوبُ، لا يَشِفَّ ظَاهِره عَنْ بَاطِنِهِ، وَلا يَتَجَاوَبُ أَوَّله وَآخِره، وَلا تَعْرِفُ لَهُ وجْهَة، وَلا يُسْفِرُ عَنْ مَعْنَى، وَلا يَرْجِعُ إِلَى مَحْصُول.

وَإِنَّا هُوَ أَلْفَاظ مَسْرُودَة تَنْهَالُ اِنْهِيَالاً، وَكَلِمَات شَوَارِد تُكَالُ جُزَافاً، وَفِقَر مُتَنَاكِرَة تُعَارِضُ أَعْجَازِهَا هَوادِيهَا، وَيَدْفَعُ آخِرِهَا أَوَّلهَا، وَإِنَّمَا هِيَ جُمَلٌ مُتَقَطِّعَة السِّلْك، مُتَنَافِرَة اللُّحْمَة، سَقِيمَة الْمَعَانِي، مُلْتَاثَة التَّعْبِير، كَأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الْمُعَمَّيَاتِ، وَضَرْبٌ مِنْ الْمُعَايَاةِ، وَضَرْب مِنْ الرُّقَى، وَكَأَنَّهَا رَطَانَة الأَعْجَام، وَكَأَنَّهَا طَنِينُ الذُّبَاب.

ـ وَتَقُولُ فِي وَصْفِ الْمُتَكَلِّم:

رَجُل بَلِيغُ الْكَلام، بَلِيغِ الْعِبَارَةِ، رَصِينِ التَّعْبِيرِ، مُهَذَّبِ اللَّفْظِ، وَاضِحِ الأُسْلُوبِ، مُشْرِق الدِّيبَاجَةِ، يُجَلِّي عَنْ نَفْسِهِ بِأَبْلَغِ الْبَيَان، وَيُعَبِّرُ عَنْ ضَمِيرِهِ بِأَجْلَى مُشْرِق الدِّيبَاجَةِ، يُجَلِّي عَنْ نَفْسِهِ بِأَبْلَغِ الْبَيَان، وَيُعَبِّرُ عَنْ ضَمِيرِهِ بِأَجْلَى الْعِبَارَات، وَيَبْلُغُ بِكَلامِهِ كُنْهِ الْقُلُوبِ، وَيَضَعُ لِسَانَهُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَدْ قَبَضَ عَلَى الْعِبَارَات، وَيَبْلُغُ بِكَلامِهِ كُنْه الْقُلُوبِ، وَيَضَعُ لِسَانَهُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَدْ قَبَضَ عَلَى أَزْمَة الْبَلاغَة، وَمَلَك أَعْنَاق الْمَعَانِي، وَسُخِّرَتْ لَهُ الأَلْفَاظ، وَأُوتِي فَصْلَ الْخِطَابِ، وَأُوتِي جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنَوَابِغِ الْحِكَمِ.

وَهُوَ مِنْ أُمَرَاءِ الْكَلامِ، وَزُعَمَاء الْخِطَابِ، تُبَارِي أَسَلَةُ لِسَانِه أَطْرَافَ الأَسَلِ، وَتُبَارِي شُهُبُ خَاطِره شُهُبَ الظَّلام.

وَإِنَّـهُ لَمِـنْ أَبْلَـغ النَّـاس فِي مُخَاطَبَـة،وَأَثْبَتهمْ فِي مُحَـاوَرَة، إِذَا افْـتَنَ فَـتَن الأَلْبَابِ، وَسَـحر الْعُقُـول، وَخَلَـبَ الأَسْـمَاع، وَإِنَّـهُ كَلامُـهُ لَيَأْخُـذ بِمَجَـامِع

الْقُلُوب، وَتَشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُلُوب، وَإِنَّهُ لَتُلْتَمَس فِي كَلامِهِ ضَوَالّ الْحِكْمَة، وَإِنَّ كَلامَهُ الْخَمْر أَوْ أَعْذَب،وَإِنَّ بَيَانَهُ السِّحْر أَوْ أَغْرَب، وَإِنَّ كَلامَهُ أَنْدَى عَلَى الأَفْئِدَةِ مِنْ زُلالِ الْمَاءِ.

وَإِنَّهُ لآيَة مِنْ آيَاتِ الله فِي بَلاغَةِ التَّعْبِيرِ، وَإِصَابَةِ مَقَاتِل الأَغْرَاض، وَالْوُقُوعِ عَلَى شَوَاكِل السَّدَاد، وَتَطْبِيق مَفَاصِل الصَّوَابِ.

وَهُوَ أَفْصَحُ ذِي لِسَان، وَأَبْلَغُ ذِي لُبّ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْجَاحِظِ ، وَأَبْلَغ مِـنْ قُـسّ بْن سَاعِدَة .

# ـ وَتَقُولُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

فُلان عَيِّي، وَعَيِّ، فَهُّ، فَهْفَاه، مُفْحَم، عَيِّي اللِّسَان، حَصِر اللِّسَان، وَعْـث اللِّسَـان، بَرم اللِّسَان، قَطِيع اللِّسَان.

وَإِنَّهُ لَرَجُل فَدْم، عبَام، كَلِيل الذِّهْن، كَهَام الذِّهْن، مُتَخَلِّف الذِّهْنِ، بَلِيـد الطَّبْعِ، بَلِيد الْبَادِرَة، مَيِّت الْحِسِّ، جَامِد الْقَرِيحَة، نَاضِب الرَّوِيَّة، خَامِد الْفِكْـرَةِ، مَنْـزُوف الْهَادَّة.

وَهُوَ غَثُّ الْكَلامِ، سَقِيمِ الأَدَاءِ، مُظْلِمِ الْعِبَارَة، رَثَّ أَثْوَابِ الْمَعَانِي، مُنْحَطِّ عَنْ مَقَامَاتِ الْبُلَغَاءِ، قَدْ مَلَكَتْ لِسَانَه الرَّكَاكَةُ، وَمَلَك مَقَامَاتِ الْبُلَغَاءِ، مَدْفُوع عَنْ مَوَاقِفِ الْبُلَغَاءِ، قَدْ مَلَكَتْ لِسَانَه الرَّكَاكَةُ، وَمَلَك ذِهْنَه الْعِيُّ، وَإِنَّهُ لا تَخْدِمُهُ قَرِيحَة، وَلا يَرْجِعُ إِلَى سَلِيقَة، وَلا يَحَورُ إِلَى ذَوْق، وَإِن بِهِ لَعِيًّا فَاضِحاً، وَهُوَ أَعْيَا مِنْ بَاقِل.

#### 

# ٧/٧٥ ـ فَصْلٌ فِي الْخَطَابَةِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلان خَطِيب مِصْقَع، مِصْدَع، بَسِيط اللِّسَان، قَوِيّ الْعَارِضَةِ، وَاسِع الْمَجَمّ، فَسِيح الْبَاع، رَحِيب الْمَجَالِ، بَعِيد النُّجْعَة، فَسِيح الْخُطَى، مُنْفَسِح الْخَطْو، بَعِيد الْغَايَةِ، بَعِيد الْأَمَدِ، وَارِي الزَّنْد، مَصْقُول الْخَاطِرِ، طَلْق الْبَدِيهَة، سَمْح الْقَرِيحَة، وَاضِح الْمَنْهَجِ، حَسَن الْبَيَانِ، نَاصِع الْبَيَانِ، مُشْرِق دِيبَاجَة الْبَيَان، حَسَن اللَّقَرِيحَة، وَاضِح الْمَنْهَجِ، حَسَن الْبَيَانِ، نَاصِع الْبَيَانِ، مُشْرِق دِيبَاجَة الْبَيَان، حَسَن اللَّقَلِيحَة، وَاضِح الْمَنْطِق، وَائِع الْمَنْطِق، عَذْب الْمَنْطِق، رَطْب اللَّسَانِ، بَلِيل اللِّسَان، خَلاَّب الْمَنْطِق، جَهِير الْمَنْطِق، وَجَهْ وَرِيّ الْمَنْطِق، نَدِيّ اللَّسَان، خَلاَّب الْمَنْطِق، جَهِير الْمَنْطِق، وَجَهْ وَرِيّ الْمَنْطِق، نَدِيّ اللَّسَان، بَلِيل اللِّسَان، خَلاَّب الْمَنْطِق، جَهِير الْمَنْطِق، وَجَهْ وَرِيّ الْمَنْطِق، نَدِيّ الصَّوْت، رَفِيع الْعَقِيرَة.

وَإِنَّهُ لَفَصِيحٌ بَلِيغ، طَلِيق اللِّسَان، طَلِيق الْبَادِرَة، سَرِيع الْخَاطِرِ، حَافِر الْخَاطِر، غَمْر الْبَدِيهَة، ثَبْت الْبَدِيهَة،حَاضِر الذِّهْن.

كَأَهَّا يَتَنَاوَلُ أَغْرَاضَهُ عَنْ حَبْل ذِرَاعه، وَكَأَهَّا يَتْلُو عَنْ ظَهْر قَلْبِه، لا يَتَلَكَّا فِي مَنْطِقِهِ، وَلا يَتَلَجْلَجُ، وَلا يَتَلَعْثَمُ، وَلا يَتَوَقَّفُ، وَلا يَعْتَرِضُهُ حَصَر، وَلا تَنَالُهُ حُبْسَة، وَلا تُرْهِقُهُ عُقْلَة، تَجْرِي الْفَصَاحَة بَين شَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ، وَتَجْرِي الْبَلاغَة بَيْنَ لِسَانِهِ وَفُوَّادِهِ، إِذَا تَكَلَّمَ تَحَدَّر تَحَدُّر السَّيْل، وَتَدَفَّق تَدَفُّق الْيَعْبُوب، وَمَلأ الأَسْمَاع وَالْقُلُوب، وَمَلأ الدَّلُو إِلَى عَقْد الْكَرَب.

وَإِنَّ فُلاناً لَمُحَدَّث مِمَا فِي الْقُلُوبِ، صَادِق الْفِرَاسَة مِمَا فِي الضَّمَائِرِ، كَأَنَّهُ كُوشِفَ مُِغَيَّبَات الصُّدُور، وَاطَّلَعَ عَلَى مَا تُكِنُّ أَحْنَاء الضُّلُوع، وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْغَيْبِ مِنْ سِتْرِ رَقِيق.

وَقَدْ فَجَّرَ الله يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ، وَتَدَفَّقَتْ سُيُولِ الْبَلاغَة عَلَى لِسَانِهِ، إِذَا أَفَاضَ فِي كَلامِهِ مَلَكَ أَعِنَّة الْقُلُوب، وَرَدِّ شَارِدِ الأَهْوَاء، وَقَادَ حَرُونِ الشَّهَوَات، إِذَا أَفَاضَ فِي كَلامِهِ مَلَكَ أَعِنَّة الْقُلُوب، وَرَدِّ شَارِدِ الأَهْوَاء، وَقَادَ حَرُونِ الشَّهَوَات، وَقَوَّم زَيْغ النُّفُوس، وَاسْتَدَرَّ مَاء الشُّئُون، وَخَشَعَتْ لَهُ الأَبْصَار، وَسَكَنَتْ الْجَوَارِحُ، وَخَفَقَتْ الأَفْوُسِ عَهْناً.

ـ وَيُقَالُ:

إِنْتَبَرَ الْخَطِيبِ: إِذَا إِرْتَقَى فَوْقَ الْمِنْبَرِ.

وَخَطَبَ فُلان فِي الْقَوْمِ، وَخَطَب الْقَوْمَ، وَقَامَ فِيهِمْ خَطِيباً، وَصَدَع بِكَلامِـهِ، وَقَـرَع الآذَان بِخِطَابِهِ.

ُ وَقَدْ اِرْتَجَلَ فُلانٌ الْخُطْبَة، وَاقْتَضَبَهَا، وَابْتَدَهَهَا، وَاقْتَبَلَهَا، وَاقْتَرَحَهَا: إِذَا قَالَهَا مِـنْ غَيْرِ أَنْ يُهَيِّئَهَا.

وَاحْتَفَلَ لِلْخُطْبَةِ وَالْكَلام، وَاحْتَشَدَ لَهَا، وَتَعَمَّل لَهَا: إِذَا تَهَيَّأَ لَهَا وَأَعَدَّهَا.

ـ وَيُقَالُ:

اِسْتَبْحَرَ الْخَطِيبِ: إِذَا اِتَّسَعَ لَهُ الْقَوْلُ.

وَفُلان يَهْضِبُ بِالْخُطَبِ: أَيْ يُسِحُّ سَحَّاً.

وَقَدْ عَبَّ عُبَابِهِ: إِذَا أَفَاضَ فِي الْقَوْلِ.

وَقَدْ أَطَالَ عِنَانِ الْقَوْلِ، وَامْتَدَّ بِهِ نَفَسِ الْكَلامِ، وَسَالَ أَتِيّه، وَطَفَح آذِيُّه.

ـ وَيُقَالُ لِلْفَصِيحِ:

هَـدَرَتْ شَقاشِـقُه؛وَفِي إِحْـدَى خُطَـبِ الإِمَـامِ عَـلِيّ:(( تِلْـكَ شِقْشِـقَةٌ هَـدَرَتْ ثُـمَّ قَرَّتْ )).

وَصَعِدَ فُلان الْمِنْبَرِ فَأُرْتِج عَلَيْهِ، وَرُجِيَ عَلَيْهِ، وَحَصِرَ: إِذَا اِسْتَغْلَقَ عَلَيْهِ الْكَلامُ. وَفِي الأَمْثَالِ: ‹‹ إِيَّاكَ وَالْخُطَب؛ فَإِنَّهَا مِشْوَارٌ كَثِيرِ الْعِثَارِ ››.

ـ وَيُقَالُ:

هَذِهِ خُطْبَة مُجْمَعَة: أَي لَمْ يَدْخُلْهَا خَلَل.

ـ وَيُقَالُ فِي الذَّمِّ:

فُلانٌ مُتَشَدِّقٌ، مُتَفَيْهِق، ثَرْثَار، مِهْـذار، غَـثّ الْمَنْطِـق، تَفِـه الْكَـلام، قَـدْ مَلَكَـتْ خِطَامه الرَّكَاكَة، وَدَفَعَ فِي صَدْرِهِ الْعِيّ، وَإِنَّهُ لَيَمْلاْ فَاه بِالْهَذَرِ، وَيَتَمَطَّق بِـالْهُرَاءِ، وَيَتَنَطَّعُ بِفُضُولِ الْقَوْلِ، وَيَتَكَثَّرُ بِلَغْو الْمَقَالِ.

وَإِنَّهُ لِمُسْتَهْجَنِ اللَّفْظِ، مُسْتَهْجَنِ الإِشَارَة، أَرَتَ اللِّسَان، كَلِيلِ الْخَاطِر، إِذَا تَكَلَّمَ اِنْصَرَفَتْ عَنْـهُ الْوُجُـوهُ، وَتَفَـادَتْ مِـنْ سَـمَاعِهِ الآذَان، وَأَعْرَضَتْ عَنْـهُ الْقُلُـوبُ، وَانْقَبَضَتْ مِنْهُ الصُّدُورُ، وَسَئِمَتْهُ النُّفُوسُ.

وَإِنَّهُ لَيْسَ لِكَلامِهِ طَلاوَة، وَلا عَلَيْهِ رَوْنَق، وَلا وَرَاءهُ مَحْصُول، وَإِنَّا جُلُّ بِضَاعَتِهِ حَنْجَرَة صُلْبَة، وَشِقْشِقَة عَرِيضَة، وَأَلْفَاظ يَفْنَى بِكَثْرِتِهَا الرِّيق، وَتَضِيقُ مِـنْ دُونِهَا أَصْمِخَة الآذَان.

#### A

# ٨/٧٦ ـ فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ وَالإِنْشَاءِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلانٌ كَاتِبٌ مُجِيد، بَارِع، لَبِق، مُتَأَنِّق، مُتَفَنِّن، رَشِيق اللَّفْظِ، مُنَمَّق الْعِبَارَةِ، بَدِيع الإِنْشَاءِ، صَحِيح الدِّيبَاجَةِ، رَائِق الدِّيبَاجَة، أَنِيق الْوَشْي، حَسَن التَّحْبِير، حَسَن التَّرَسُّل، وَإِنَّهُ لَجَيِّد السَّبْكِ، حَسَن التَّرَسُّل، وَإِنَّهُ لَجَيِّد السَّبْكِ، حَسَن التَّرَسُّل، وَإِنَّهُ لَجَيِّد السَّبْكِ، حَسَن الطِّياعَةِ، مَصْقُول الْعِبَارَةِ، حُرِّ اللَّفْظِ، مُنْتَقَى اللَّفْظِ، سَهْل الأُسْلُوبِ، مُنْسَجِم التَّرَاكِيبِ، مُطَّرِد السِّياقِ، وَاضِح الطَّرِيقَةِ، نَاصِع الْبَيَانِ، سَلِيم الذَّوْقِ، عَذْب المَّرَاكِيبِ، مُطَّرِد السِّياقِ، وَاضِح الطَّرِيقَةِ، نَاصِع الْبَيَانِ، سَلِيم الذَّوْقِ، عَذْب الْمَشْرَب، مُهَذَّب الْعِبَارَةِ، غَرِيزِيّ الْفَصَاحَة، مَطْبُوع عَلَى الْبَيَانِ، مُتَصَرِّف بِأَعِنَة الْكَلام، مُتَفَنِّن في ضُرُوبِ الْخِطَابِ، لَطِيف الْمَدَاخِل وَالْمَخَارِج،

مَلِيح الْفُصُول، رَائِق الْفِقَر، مَقْبُول الإِطْنَابِ، بَلِيغ الإِيجَازِ، قَـدْ أُنْزِلَتْ الْفَصَاحَة عَلَى قَلَمِهِ، وَأُنْزِلَت الْبَلاغَة عَلَى فُوَّادِهِ.

وَإِنَّهُ لَمِنْ أَجْرَى الْكُتَّابِ قَرِيحَة، وَأَغْزَرهمْ مَادَّة، وَأَطْوَلهمْ بَاعاً، وَأَوْسَعهمْ مَجَالاً، وَأَمْضَاهُمْ سَلِيقَة، وَأَسْرَعهُمْ خَاطِراً، وَأَحْضَرهُ مْ بَيَاناً،وَإِنَّهُ لَيُبَارِي فِكْره الْبَرْق، وَتُبَارِي أَقْلامه النَّسِيم، وَتُبَارِي خَوَاطِرُه أَقْلامَه، وَتُبَارِي رَشَاقَةُ أَلْفَاظِهِ رَشَاقَةَ أَقْلامه.

وَإِنَّ فُلانا لَمِنْ أَكَابِرِ الْكُتَّابِ، وَمِنْ مَشَاهِمِ الْمُثَسَّلِينَ، وَمِنْ نُخْبَةِ الْكُتَّابِ الْمُجِيدِينَ، وَمِنْ قُرَّح الْكَتَبَة، وَهُو مُجَلِّي الْكُتَّابِ الْمُجِيدِينَ، وَمِنْ قُرَّح الْكَتَبَة، وَهُو مُجَلِّي هَذِهِ الْحُلْبَة، وَهُو عُطَارِد فَلَكَهَا، كَامِل الآلَةِ، مُتْقِن لأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ وَالإِنْشَاءِ،

عَارِف بِآدَابِ الْكُتَّابِ، جَمِيل الْخَطِّ، مُتَضَلِّع مِنْ عُلُومِ الأَدَبِ، مُحِيط بِأَسْرَارِ الْبَلاغَةِ، مُتَبَحِّر فِي ضُرُوبِ الإِنْشَاءِ، مُتَبَسِّط فِي فُنُون الْيَرَاع، حَافِظ لأَقُوال الْبَلاغَةِ، مُتَبَحِّر فِي ضُرُوبِ الإِنْشَاءِ، مُتَبَسِّط فِي فُنُون الْيَرَاع، حَافِظ لأَقُوال الْفُصَحَاء وَخُطَب الْبُلَغَاء، مُطَّلِع عَلَى أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَالْمُولِّدِين، جَامِع لِلْحِكَمِ الْمُسْطُورَة، وَالأَحَادِيثِ الْمَنْقُولَةِ، وَالْبَلاغَاتِ الْمَأْثُورَةِ، لا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْء مِنْ طَرَائِفِ الْكَلامِ، وَلَطَائِفه، وَنَوَادِره، وَنِكَاته، مُتَبَحِّر فِي مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِ اللَّغَةِ، طَرَائِفِ الْكَلامِ، وَلَطَائِفه، وَنَوَادِره، وَنِكَاته، مُتَبَحِّر فِي مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِ اللَّغَةِ، مَحْص لِفَرَائِدِهَا، عَارِف بِفَصِيحِهَا وَرَكِيكِهَا، ومَأْنُوسِها وَغَرِيبِهَا، عَلِيم بِأَسْرَارِ مَحْص لِفَرَائِدِهَا، عَارِف بِفَصِيحِهَا وَرَكِيكِهَا، ومَأْنُوسِها وَغَرِيبِهَا، عَلِيم بِأَسْرَارِ لَقُولِهُ فَا وَالْكِيكِةَا، وَمُأْنُوسِها وَغَرِيبِهَا، عَلِيم بِأَسْرَارِ وَلَاللَه عَلَى الْكَلامِ، خَبِير بِنَقْدِ جَيِّده وَرَدِيئة، مُتَصَرِّف فِي رَقِيقِهِ وَجَزْلِهِ، مُجَوِّد في مُرْسَلِهِ وَمُسَجَّعه.

وَإِنَّهُ لَيَتَعَهَّد كَلامهُ، وَيُكْثِرُ فِيهِ مِنْ التَّأَنُّقِ، وَيُبَالِغُ فِي تَنْقِيحِهِ، وَتَصْحِيحِهِ، وَتَحْرِيرِهِ، وَتَحْبِيره، وَتَهْذِيبه، وَتَشْذِيبه، لا تَرَى فِي سِلْكِهِ أُبْنَة، وَلا فِي نِظَامِهِ تَشَظِّيَاً،وَلا تَرَى فِي كَلامِهِ رَكَاكَة، وَلا غَثَاثَة، وَلا سَخَافَة، وَلا قَلَقاً، وَلا تَعَسُّفاً، وَلا تَكَلُّفاً، وَلا مُنَافَرَة، وَلا مُعَارَضَة، وَلا تَنْقَطِعُ سِلْسِلَة أَغْرَاضه، وَلا تَتَبَايَنُ لُحْمَة مَعَانِيه، وَلا يَهْجُمُ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ بَابِهِ.

وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسَائِلِ الْمُحَبَّرَة، وَمِنْ كُتَّابِ الرَّسَائِلِ، وَكُتَّابِ الـدَّوَاوِينِ، مُتَصَرِّف فِي جَمِيعِ فُنُون المُرَاسَلات، وَالْمُكَاتَبَات، وَالْمُخَاطَبَات، وَالْمُطَارَحَات، وَالْمُرَاجَعَات، مُحْسِن فِي جَمِيعِ ضُرُوبِ الرَّسَائِلِ، وَالْكُتُب، وَالرِّقَاع، وَالْمَآلِك.

وَقَدْ كَتَبَ الرِّسَالَةَ، وَسَطَّرَهَا، وَرَقَمَهَا، وَرَقَشَهَا، وَهََّقَهَا، وَدَبَّجَهَا، وَحَبِّرهَا، وَوَشَّاهَا، وَزَخْرَفَهَا، وَدَبَّجَهَا، وَحَبِّرهَا، وَوَشَّاهَا، وَزَخْرَفَهَا، وَطَرَّزَهَا، وَهَٰنَمَهَا.

وَصَدَّر رِسَالَته بِكَذَا، وَعَنْوَنَهَا بِكَذَا.

وَقَرَأْت هَذَا الْخَبَرَ فِي لَحَق كِتَابِهِ: وَهُوَ مَا يُلْحَقُ بِالْكِتَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فَتُلْحِقُ بِهِ مَا سَقَطَ عَنْك. به مَا سَقَطَ عَنْك.

وَجَاءَ كَذَا فِي إِزَار كِتَابِه: وَهُوَ مَا يُكْتَبُ آخِر الْكِتَابِ مِنْ نُسْخَة عَمَل أَوْ فَصْل فِي بَعْضِ الْمُهِمَّاتِ،وَ:قَـدْ أَزَّر كِتَابَهُ بِكَذَا.

وَهُوَ أَكْتَبِ مِنْ الصَّابِئِ،وَأَكْتَبِ مِنْ اِبْنِ الْمُقَفَّعِ، وأَكْتَبِ مِنْ عَبْد الْحَمِيد.

ـ وَيُقَالُ فِي الذَّمِّ:

فُلان مِنْ ضَعَفَة الْكُتَّاب، وَمِن أَصَاغِر الْكُتَّاب، وَمُتَخَلِّفِي الْكُتَّاب، سَقِيم الْعِبَارَةِ، سَخِيف الْكَلامِ، ضَعِيف الْمَلَكَةِ، ضَعِيف الأَدَاةِ، قَاصِر الآلَةِ، ضَيِّق الْمُظِيرَةِ، ضَيِّق الْمُضِيدِينَ، بَعِيد عَنْ الْمُضْطرَبِ، مُتَطَفِّل عَلَى مَوَائِد الْكَتَبَة، مُنْحَطِّ عَنْ طَبَقَةِ الْمُجِيدِينَ، بَعِيد عَنْ مَذَاهِبِ الْبُلَغَاءِ، مَدْفُوع عَنْ طَبَقَةِ الْمُجِيدِينَ، عَامِّي اللَّفْظ، مُبْتَذَل اللَّفْظ، مُبْتَذَل اللَّفْظ، مُبْتَذَل اللَّفْظ، مُبْتَذَل اللَّفْظ، مُبْتَذَل التَّرَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، ضَعِيف مُبْتَذَل التَّرَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، ضَعِيف النَّوَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، ضَعِيف النَّوَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، ضَعِيف النَّوَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، ضَعِيف النَّوَل التَّرَاكِيبِ، يَتَلَمَّظُ بِرَكِيكِ الْكَلِم، وَيَحُومُ حَوْلَ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقة، وَلَمْ يُطَالُون الْفَطَاحَة، وَقَدْ أَلِفَ مَضَاجِع الرَّكَاكَة، وَنَشَا عَلَى وَهْنِ السَّلِيقَة، وَقَعْدَ بِهِ طَبْعه عَنْ مُجَارَاةِ الْبُلَغَاءِ.

وَفُلانٌ مِنْ صَيَارِفَة الْكَلام، جُلّ بِضَاعَتِهِ مَا يَنْسَخُهُ مِنْ كَلامِ الْفُصَحَاءِ، وَيَمْسَخُهُ مِنْ أَلْفَاظ

مُتَقَدِّمِي الْكُتَّابِ، يُبَدِّلُ جَيِّدَهُ بِالرَّدِيءِ، وَيَخْلِطُ الْفَصِيحِ مِنْهُ بِالْعَامِّيِّ، وَيُفْرِغُهُ فِي قَالَبٍ مِنْ أُسْلُوبِهِ تَتَعَاوَرُهُ الرَّكَاكَة، وَيُشَوِّهُهُ اللَّحْن، وَيَتَجَاذَبُهُ التَّعْقِيد، وَلا يَرْجِع إِلَى ذَوْق، وَلا تَخْدُمُـهُ سَلِيقَة، وَلا يَحُـدُهُ الطِّلاع، وَلا يُحَصُّهُ نَقْد، وَلا يَعْلَقُهُ لِلْفَصَاحَةِ سَبَب.

#### 

# ٩/٧٧ ـ فَصْلٌ فِي الشِّعْرِ

## ـ يُقَالُ:

فُلانٌ شَاعِرٌ مُتَفَنِّنٌ، مُجِيد، مُتَأَنِّق، مُتَنَوِّق، مُفْلِق، بَلِيغ، فَحْل، خِنْذِيذ، عَزِيز الْمَذْهَب، بَعِيد الْغَايَةِ، رَفِيع الطَّبَقَة، مُتَصَرِّف في فُنُونِ الشِّعْرِ.

مُوفٍ عَلَى شُعَرَاءِ عَصْرِهِ، وَهُوَ شَاعِرُ عَصْرِهِ، وَهُلَو أَشْعَرُ أَهْل عَصْرِهِ، وَهُوَ شَاعِرُ بَنِي فُلان، وَهُوَ شَاعِرُهُمْ غَيْر مُدَافَع، وَهُوَ شَاعِرٌ بِالطَّبْعِ، وَشَاعِرٌ مَطْبُوعٌ، وَهُوَ مِنْ أَطْبَع النَّاس، وَهُوَ مِنْ فُحُول الشِّعْرِ، وَفُحُولَته، وَمِنْ أُمَرَاءِ الشِّعْرِ، وَزُعَمَاء الْقَوْل، وَمِنْ مَشَاهِيرِ الشُّعَرَاءِ، وَمِنْ الشُّعَرَاءِ الْمَذْكُورِينَ.

جَيِّد الشِّعْر، رَصِين الشِّعْرِ، جَيِّد النَّظْمِ، الْحَبْك، صَحِيح السَّبْكِ، مُنَضَّد اللَّيْطَم، الْكَلام، رَائِق الأُسْلُوبِ، مَلِيح الدِّيبَاجَة، وَسَن الْـوَشْي، شَائِق اللَّفْظ، رَشِيق الْمَعْنَى، دَقِيق الْمَعْنَى، دَقِيق

الْفِكْرِ، دَقِيق السِّلْكِ، لَطِيف التَّخَيُّل، مَطْبُوع النَّادِرَةِ، نَبِيه الأَغْرَاض، شَرِيف الْمَعَانِي، وَاضِح الْمَنْهَجِ، سَدِيد الْمَسْلَكِ، سَهْل الشَّرِيعَةِ.

َلَيْسَ فِي شِعْرِهِ تَكَلُّف، وَلا تَعَسُّف، وَلا تَعَمُّل، وَلا قَلَـق، وَلا اِرْتِبَـاك، وَلا تَعْقِيـد، وَلا غُمُوض، وَلا اِلْتِبَاس، وَلا تَقْصِير.

وَلَيْسَ فِيهِ حَشْو، وَلا سَفْسَاف، وَلا لَغْو، وَلا إِحَالَة، وَلا ضَرُورَة، وَلا تَجَوُّز، وَلا تَسَمُّح.

وَلا تَرَى فِي قَوَافِيهِ قَلَقاً، وَلا ضَعْفاً، وَلا نُفُوراً، وَلا هِيَ أَجْنَبِيَّة، وَلا مُسْتَدْعَاة، وَلا يَسْتَكْرهُهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، وَلا يُرَكِّبُ فِيهَا عَيْباً وَلا سِناداً.

وَفُلانٌ مِنْ قَالة الشِّعْرِ، وَحَاكَّة الشِّعْرِ، وَصَاغَة الشِّعْرِ، وَصَاغَة الْقَرِيضِ، ورُوَّاضِ الْقَوَافِ.

وَإِنَّ لَهُ شِعْراً صَافِي الدِّيبَاجَة، نَقِيّ الْمُسْتَشَـفّ، كَثِيرِ الطُّلاوَة، كَثِيرِ الْمَاءِ،كَثِيرِ الْمَحاسِن، واللَّطَائِف، والْمُلَح، والنُّكَت، والْبَدَائِع، وَالطُّرَف.

وَإِنَّ شِعْرَهُ لَيَتَدَفَّق طَبْعاً وَسَلاسَة، وَيَطَّرِد فِيهِ مَاء الْبَدِيع، وَيَجُولُ فِيهِ رَوْنَق الْحِسّ، رَقِيق التَّشْبِيب، رَائِق النَّسِيب، حُلُو التَّغَـزُّلِ، حَسَـن الْمَطَـالِعِ وَالْمَقَـاطِعِ، حَسَن التَّشَابِيه، بَدِيع الاسْتِعَارَات، لَطِيف الْكِنَايَاتِ.

وَفُلانٌ إِذَا رَامَ نَظْمِ الشِّعْرِ قَامَتْ الأَلْفَاظُ فِي خِدْمَتِهِ، وَتَلَبَّبَتْ الْمَعَانِي لِدَعْوَتِهِ، وَإِنَّـهُ لَـيَرُوضِ الْقَـوَافِيَ الصَّعْبَة، وَتَرْتَاضِ لَـهُ شُـمُسِ الْقَـوَافِي، وَيَسْتَفْتِحُ أَغْلاقِ الْمَعَانِي، وَيَغُوصُ عَلَى الْمَعْنَى الْغَرِيبِ، وَالنُّكْتَةِ النَّادِرَةِ، وَلا يَزَالُ يَأْقِ بِالْبَيْتِ النَّادِرِ، وَالْمَثَلِ السَّائِرِ، وَالْحِكْمَةِ الْبَلِيغَةِ، وَالْمَعْنَى الْبَدِيعِ. وَإِنَّهُ لَيَبْتَكِر الْمَعَانِيَ، وَيَسْتَنْبطهَا، وَيَخْتَرعهَا، وَيَبْتَدِعهَا، وَيَقْتَرحهَا.

وَهَذَا الْمَعْنَى مِنْ مُبْتَكَرَاتِ فُلان، وَمِـنْ بَنَـاتِ أَفْكَـارِهِ، وَمِـنْ مُخَـدَّرَات أَفْكَـاره، وَمنْ أَبْكَار مُخْتَرَعَاته.

وَإِنَّ فُلاناً لَيَزُفّ بَنَات الأَفْكَارِ، وَيَجْلُو أَبْكَار الْمَعَاني.

وَقَدْ جَاءَ بِهَذَا الْكَلامِ اِسْتِنْبَاطاً، وَقَرِيحَة، وَابْتِكَاراً، وَاقْتِرَاحاً، وَهَذَا مَعْنى لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَسْبَقْ لَا فِي لَـوْح خَـاطِر، وَلَمْ يَتَمَثَّلْ فِي لَـوْح خَـاطِر، وَلَمْ يَحُمْ عَلَيْهِ طَائِرُ فِكْر.

وَإِنَّ فُلاناً لَيَنْظِم اللآلِئَ، وَيَنْظِم الْعُقُود، وَيُقَرِّط الآذَان، وَيُشَنِّفُ الأَسْمَاع، وَيُسْكِر الأَلْبَاب، وَيَسْحَرُ الْعُقُول، وَيَخْلُبُ الْقُلُوب.

وَكَأَنَّ شِعْرَهُ أَفواف الْوَشْي، وَكَأَنَّ لَفْظَهُ الْوَشْي الْفَارِسِيّ، وَكَأَنَّ مَعَانِيه السِّحْر الْبَابِلِيّ، وَكَأَنَّ كَلامَهُ قَدْ صِيغَ مِنْ خَالِصِ النُّضار، وَإِنَّ شِعْرَهُ لَهُو السَّهْل الْمُمْتَنِع، الْقَرِيب الْبَعِيد، وَإِنَّهُ لَشِعْر حَرِيّ بِأَنْ يُكْتَب عَلَى جَبْهَة الدَّهْر، وَيُعَلَّق فِي كَعْبَة الْفَخْر.

وَهَذَا الشِّعْرُ مِنْ قَلائِدِ فُلان، وَمِنْ فَرَائِده، وَنَفَائِسه، وَبَدَائِعه، وبَدَائِهه، وَعَقَائِله، وَغُرَرِه، وَحَسَنَاته، وإِحْسَانَاتِه، وإِجاداتِه، وبَرَاعَاته، وَهُوَ مِنْ حَسَنَاتِهِ الْمَعْـدُودَةِ، وَبَدَائِعه الْمَشْهُورَة، وبَرَاعَاته الْمَأْثُورَة، وَأَبْيَاته السَّائِرَة، وَقَلائِده الْمَرْوِيَّة. وَهَذِهِ الْقَصِيدَة مِنْ خَارِجِيَّات فُلان،وَمِنْ عَبْقَرِيَّاتِهِ: وَهِـيَ كُـلُّ مَـا فَـاقَ جِنْسَـهُ وَنَظَائِرَهُ.

# ـ وَيُقَالُ:

نَبَغَ فُلان فِي الشِّعْرِ: إِذَا أَجَادَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي إِرْتُ الشِّعْرِ.

وَهُوَ نَابِغَة عَصْرِهِ، وَقَدْ نَبَغَ مِنْ فُلان شِعْرٌ شَاعِرٌ، وَهُوَ مِـنْ رُوَّامِ الشِّـعْر، وَمِمَّـنْ يَنْظِمُ الشِّعْر، وَيَنْسِجُهُ، ويَحُوكُهُ، وَيَحْبُكُهُ، وَيُلْحِمُهُ، وَيَصُوعُهُ، وَيُقْرِضُـهُ، وَيَبْنِيه، وَيُنْشِئُهُ، وَيُحَبِّرُهُ، وَيُدَبِّجُهُ، وَيُوَشِّيه.

وَقَدْ نَظَمَ فِي كَذَا، وَعَمِل فِيهِ شِعْراً، وَقَالَ فِيهِ شِعْراً.

وَقَدْ جَاشَ الشِّعْرِ فِي خَاطِرِهِ، وَجَاشَ فِي صَدْرِهِ، وَفِي فُؤَادِهِ.

وَاسْتَنْشَأْتُهُ قَصِيدَة فِي كَذَا فَأَنْشَأَهَا لِي.

# ـ وَيُقَالُ:

فُلان يَهْضِبُ بِالشِّعْرِ: أَيْ يَسِحُّ سَحًّا.

وَهُوَ شَاعِرٌ مُكْثِرٌ ـ وَهُوَ خِلافُ الْمُقِلِّ ــ

وَقَدْ سَنَحَ لَهُ شِعْرِ كَذَا: أَي عَرَض أَوْ تَيَسَّر.

وَإِنَّهُ لَيَرْتَجِلِ الشِّعْرِ، وَيَقْتَضِبُهُ، وَيَقْتَرِحُهُ، وَيَبْتَدِهُهُ، وَيَقُولُهُ عَلَى الْبَدِيهَةِ، وَعَلَى الْبَدِيه فَي الْبَدِيه فَي الْبَدِيه، لا يُسْهِر عَلَيْهِ جَفْناً، وَلا يَكُدّ فِيهِ طَبْعاً، وَقَدْ قَالَ هَذِهِ الأَبْيَات عَلَى رِيقٍ لَمْ يَبْلَعْهُ، وَنَفَس لَمْ يَقْطَعْهُ، وَهِيَ مِنْ عَفْو السَّاعَة، وَمِنْ فَيْضِ الْخَاطِر، وَفَيْضِ الْقَرِيحَة، وَفَيْضِ الْقَلَم، وَفَيْضِ الْيَدِ، وَمُجَارَاة الْخَاطِر، وَإِنَّهُ لَسَرِيع الْخَاطِر، عَمْر الْبَدِيهَة،طَلْق الْبَدِيهة، سَمْح الْقَرِيحَة، غَمْر وَإِنَّهُ لَسَرِيع الْخَاطِر، عَمْر الْبَدِيهة،طَلْق الْبَدِيهة، سَمْح الْقَرِيحَة، غَمْر

الْقَرِيحَة، حَافِل الْقَرِيحَةِ، فَيَّاضِ الْقَرِيحَة، مُتَدَفِّق الْقَرِيحَةِ، شَدِيد الْعَارِضَةِ، حَادِّ الْبَادِرَةِ، سَرِيع الـذِّهْنِ، حَاضِر الـذِّهْنِ، وَإِنِّي لَمْ أَرَ أَحْضَرَ مِنْهُ ذِهْناً، وَلا أَسْرَعَ خَاطِراً، وَلا أَوْسَعَ خَاطِراً، لَوْ حَلَّ خَاطِرُهُ فِي الْمُقْعَدِ لَمَشَى، أَوْ فِي الأَخْرَسِ لَخَطَبَ. وَتُقَالُ:

فُلان يَخْشُب الشِّعْر، وَيَخْتَشِبُهُ: إِذَا أَرْسَلَهُ كَمَا يَجِيءُ وَلَمْ يَتَنَوَّقْ فِيهِ وَلَمْ يُنَقِّحْهُ،وَ:هَــذَا شِعْرٌ مَخْشُوب، وَخَشِيب.

وَخَيْرُ الشِّعْرِ الْحَوْلِيّ الْمُنَقَّح،وَفِي ﴿ الأَسَاسِ ﴾): ﴿ كَانَ الْفَرَزْدَق يُنَقِّحُ الشِّعْرَ؛ وَكَانَ جَرِير يَخْشُبُ؛وَكَانَ خَشْب جَرِير خَيْراً مِنْ تَنْقِيحِ الْفَرَزْدَق ﴾.

# ـ وَتَقُولُ:

عَارَضْت فُلاناً فِي الشِّعْرِ، وَمَاتَنْتُهُ، وَنَاشَدْتهُ، وَرَاسَلْتهُ، وَقَارَضْتهُ: وَهِيَ الْمُبَارَاةُ فِي نَظْم الشِّعْر،وَ:هُـمَا يَتَقَارَضَانِ الأَشْعَارِ.

## ـ وَتَقُولُ:

أَجِزْ هَذَا الْبَيْت أَوْ هَذَا الشَّطْر: إِذَا نَظَمْتهُ أَوْ أَخَذْتهُ مِنْ شِعْرِ غَيْرِك وَسَأَلْتهُ أَنْ يَنْظِمَ عَلَيْهِ يُتِمَّهُ.

# ـ وَيُقَالُ:

فُلان شَاعِرٌ فَصَّال:وَهُوَ الَّذِي يَمْدَحُ النَّاسَ لِيَأْخُذ الْجَوَائِزَ.

ـ وَتَقُولُ فِي الذَّمِّ:

مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة

فُلان شَاعِرٌ ضَعِيف، سَخِيفَ النَّظْمِ، مُهَلْهَل الشِّعْر، مُقَصِّر عَنْ طَبَقَةِ الْفُحُولِ، فُلان شَاعِرٌ ضَعِيف، سَخِيفَ النُّعَرَاءِ، وَهُوَ مِنْ سَاقَة أَهْل الشِّعْرِ، وَمِنْ مُتَخَلِّفِي نَازِل عَنْ رُتْبَةِ الْمُجِيدِينَ مِنْ الشُّعَرَاءِ، وَهُوَ مِنْ سَاقَة أَهْل الشِّعْرِ، وَمِنْ مُتَخَلِّفِي الشُّعْرَاء، لا مَلَكَة عِنْدَهُ لِلنَّظْم، وَلَمْ يُرَكَّبْ فِي طَبْعِهِ الشِّعْرُ، وَلَيْسَ فِي سَلِيقَتِهِ الشِّعْر.

وَإِنَّهُ لَصَالِد الْفِكْرِ، كَابِي الزَّنْد، كَهَام الذِّهْنِ، سَخِيف الطَّبْعِ، مُتَخَلِّف الطَّبْع، سُقِيم الْخَاطِر، مُقْعَد الْخَاطِر، زَمِن السَّلِيقَة، نَاضِب الْقَرِيحَة، جَامِد الرَّوِيَّة، خَامِد الرَّوِيَّة، خَامِد الْبَدِيهَة، نَكِد الْقَرِيحَة، صَلْد الْخَاطِر.

وَإِنَّا هُوَ شُوَيْعِر، وَشُعْرُور، وَمُتَشَاعِر.

رَثِّ الأَلْفَاظِ، قَلِق الأَلْفَاظِ، قَلِق الأَسَالِيب، سَقِيمِ الْمَعَانِي، فَاسِد الْمَعَانِي، مُبْتَذَل الْمَعَانِي، مَطْرُوق الأَغْرَاض، فَاسِد التَّعْبِيرِ، مُشَوَّش الْقَوَالِب، ضَعِيف النَّقْدِ، كَثِير التَّكَلُّفِ، شَدِيد التَّعَمُّل.

وَهُوَ إِنَّا يَنْظِمُ بِالصَّنْعَةِ، وَإِنَّا هُوَ عَرُوضِيّ، وَإِنَّا هُوَ مُقَطِّعُ أَبْيَات، وَوَزَّان تَفَاعِيل،وَإِنَّا هُوَ وَزَّانٌ لا شَاعِر.

وَإِنَّ شِعْرَهُ لِبَشِع فِي الذَّوْقِ، تَافِه فِي الذَّوْقِ، وَإِنَّهُ لَجَافٌ الْكَلامِ، لَيْسَ عَلَى كَلامِـهِ بِلَّة الْفَصَاحَة، وَلَيْسَ عَلَى شِـعْرِهِ طُـلاوَة ، وَلا حَـلاوَة، وَلا رَوْنَـق، وَلا رَشَـاقَة، وَلا بَدَاهَة، وَلا قُدْرَة لَهُ عَلَى الاخْـتِرَاعِ، وَلا فَضْـل فِيـهِ لِلاسْـتِنْبَاطِ، وَلا تَكَـادُ تَـرَى فِي كَلامِهِ إِلا مُتَرَقَّعاً، وَلا تَقَعُ إِلا عَلَى مُتَرَدَّم، وَلا تَسْقُط إِلا عَلَى مُتَنَصَّح.

وَفُلان لَوْ هَتْل شِعْره لَكَانَ أَشْبَه شَيْء بِالْعَجَائِزِ الْفَانِيَة فِي الأَسْمَالِ الْبَالِيَة.

ـ وَيُقَالُ:

كَسَرَ الشِّعْرَ: إِذَا لَمْ يُقِمْ وَزْنَهُ.

وَفُلان يُصَابِي الشِّعْرِ: إِذَا لَمْ يُقِمْ إِنْشَاده.

ـ وَتَقُول:

فُلان مِنْ مُتَلَصِّي الشُّعَرَاء، وَهُو فِي الشِّعْرِ سِبْد أَسْبَاد، وَإِنَّهُ لَشِظَاظ الشِّعْر، وَإِنَّهُ لَيَسْرِق الشِّعْر، وَيُغِير عَلَيْه، وَيَنْتَحِلهُ، وَيَنْسَخُهُ، وَيَسْلَخُهُ، وَيَعْدُو عَلَى بَنَاتِ الأَفْكَارِ، وَقَدْ ويُصالِت فِيهِ، وَإِنَّهُ لَيُغِير عَلَى أَبْيَاتِ الشُّعَرَاءِ، وَيَعْدُو عَلَى بَنَاتِ الأَفْكَارِ، وَقَدْ وَيُطلَقَ يَدَهُ فِي شِعْرِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَحَكَّمَ رَاحَته فِي شِعْر الأَوَائِل،وَقَدْ تَحَيَّف شِعْر فُلان، وَأَخَذ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ فُلان، وَأَلَمٌ بِبَيْتِ فُلان، وَهَذَا الْبَيْت مِنْ قَوْلِ فُلان، وَهُذَا الْبَيْت مِنْ قَوْلِ فُلان، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى قَوْلِ فُلان.

ـ وَيُقَالُ:

أَصْفَى الشَّاعِرِ: إِذَا اِنْقَطَعَ شِعْرُه.

وَقَالَ فُلان كَذَا بَيْتا.

وَأَكْدَى: إِذَا اِمْتَنَعَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ.

وَقَدْ أُرْتِج عَلَيْهِ، وَرُجِيَ عَلَيْهِ، وَصَلُد خَاطِره.

ـ وَتَقُولُ:

لا يَسْتَذِيقُ لِي الشِّعْرِ إِلا فِي فُلان، وَإِلا فِي غَرَضِ كَذَا: أَيْ لا يَنْقَادُ لِي.

ـ وَيُقَالُ:

رَجُلٌ مُفْحَمٌ:وَهُوَ الَّذِي لا يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ شِعْراً.

### ـ وَتَقُول:

َ هَذِهِ قَصِيدَةٌ عَائِرَة، وَكَلِمَةٌ عَائِرَة، وَقَافِيَةٌ شَارِدَةٌ، وَشَرُود، وَهَذِهِ آبِدَة مِنْ أَوَابِـد الشِّعْر: كُلّ ذَلِكَ مَعْنَى الْقَصِيدَة السَّائِرَة.

وَإِنَّهَا لَكَلِمَة شَاعِرَة، وَهِيَ مِنْ غُرَر الْقَصَائِد، وَمِنْ الْقَصَائِدِ الْمُخْتَارَةِ، وَمِـنْ حُـرً الْكَلامِ، وَمِنْ عُيُونِ الشِّعْرِ، وَمَحْفُوظ الشِّعْرِ، وَعَقَائِل الشِّعْر، وَمِنْ مُحْكَمِ الشِّعْرِ وَجَيِّده.

وَهَذِهِ قَصِيدَة حَذَّاء: أي سَائِرَة أَوْ مُنْقَطِعَة الْقَرِين.

وَهِيَ مِنْ مُقَلَّدَات الشِّعْرِ، وَقَلائِده: أَي الْبَوَاقِي عَلَى الدَّهْرِ.

وَإِنَّهَا لَحَسَنَة الشَّبَابِ: أَي التَّشْبِيبِ.

وَهَذِهِ قَصِيدَة حَكِيمَة: أي فِيهَا كَلام حِكْمَة.

وَهَذَا شِعْر مُقَصَّد: أي مُهَذَّب مُنَقَّح.

وَهَذَا الْبَيْتُ فِقْرَةُ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ : أَي أَجْوَد بَيْتٍ فِيهَا،وَ:هُـوَ بَيْتُ الْقَصِيدِ.

# ـ وَتَقُولُ:

هَذِهِ قَصِيدَة رَيِّضَة: أي لَمْ تُحْكَمْ.

وَإِنَّهَا لَمِنْ سَفْسَاف الشِّعْرِ: أَي مِنْ رَدِيئِهِ أَوْ مَا لَمْ يُحْكَمْ مِنْهُ.

وَفُلانٌ يُنْشِد مُقَطَّعَات الشِّعْرِ: وَهِيَ قِصَارُهُ وَأَرَاجِيزُه.

# ـ وَتَقُولُ:

شِعْرُ فُلان أَحْسَن مِنْ حَوْلِيًّات زُهَيْر ، وَأَحْسَن مِنْ حَوْلِيًّات مَرْوَان بْن أَبِي حَفْصَة، وَأَحْسَن مِنْ عَنْـتَرَة ، وَهَاشِـمِيَّات حَفْـتَرة ، وَهَاشِـمِيَّات

الْكُمَيْت،وَنَقَـائِضِ جَرِيـر، وَخَمْرِيَّـات أَبِي نُـوَاس، وَتَشْـبِيهَات اِبْـنِ الْمُعْتَـذِّ، وَزُهْدِيَّات أَبِي الْمُعْتَـذِّ، وَزُهْدِيَّات أَبِي الْعَتَاهِيَةِ، وَرَوْضِيَّات الصَّنَوْبَرِيّ، وَلَطَائِف كُشَاجِم.

وَهَذَا أَحْسَن مِنْ ابْتِدَاءات أَبِي نُوَاس ،وَمِنْ تَخَلُّصَات الْمُتَنَبِّئ ، وَمَقَاطِع أَبِي تَمَّام.

# 

#### ـ يُقَالُ:

نَقَدْت الْكَلامَ، وَانْتَقَدْتهُ، وَفَلَيْتُه، وَتَدَبَّرْتهُ، وَتَأَمَّلْتهُ، وَتَرَسَّمْتهُ، وَتَوَسَّمْتهُ، وَتَوَسَّمْتهُ، وَتَرَسَّمْتهُ، وَاسْتَبْطَنْتهُ، وَاسْتَبْطَنْتهُ، وَنَظَرْت فِيهِ، وَتَصَفَّحْتهُ، وَاسْتَبْطَنْتهُ، وَنَظَرْت فِيهِ، وَرَوَّأْت فِيهِ، وَتَثَبَّت فِيهِ، وَأَعْمَلْت فِيهِ النَّظَر، وَقَلَّبْت فِيهِ النَّظَر، وَقَلَّبْت فِيهِ النَّظَر، وَحَكَكْت مَعْدِنَه، وَسَبَرْت غَوْرَهُ، وَعَجَمْت عُوده، وَقَلَّبْتهُ بَطْناً لِظَهْر.

وَفُلان نَقَّاد، بَصِير، خَبِير، عَارِف، جَهْبَذ، وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْل النَّقْد، وَمِنْ جَهَابِذَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ النَّافِذَةِ، صَحِيح النَّقْدِ، صَائِب الْفِكْرِ، ثَاقِب الْفِكْر، ثَاقِب الْفِكْر، ثَاقِب النَّظَرِ، بَعِيد مَرْمَى النَّظَر، بَعِيد مَرْمَى النَّظَر، بَعِيد مَطْرَح الْفِكْر، مُدَقِّق، شَدِيد التَّنْقِيبِ، كَثِير التَّنْقِير، دَقِيق الْبَحْثِ، بَعِيد الْغَوْرِ، مَطْرَح الْفِكْر، مُدَقِّق، شَدِيد التَّنْقِيبِ، كَثِير التَّنْقِير، دَقِيق الْبَحْثِ، بَعِيد الْغَوْر، يَغُوثُ عَلَى الْحَقَائِقِ، وَيُثِيرُ الدَّفَائِن، وَيَكْشِفُ عَن الْغَوَامِض، عَارِف مِ ـَوَارِدِ الْكَلام وَمَصَادِرِهِ، خَبِير مِحَاسِنِهِ وَمَسَاوِئِهِ، عَلِيم بِصَحِيحِهِ وَفَاسِده، بَصِير بِجَيِّدِه وَسَافه.

## ـ وَتَقُولُ:

هَذَا كَلامٌ لا يَثْبُتُ عَلَى النَّقْدِ، وَلا يَثْبُتُ عَلَى السَّبْكِ، وَإِنَّ فِيهِ لَمَطْعَناً، وَمَغْمَازًا، وَمَنْقَفاً، وَمَنْقَفاً، وَمَنْقَفاً، وَمُسْتَرَماً.

وَإِنَّهُ مَجَالُ نَظَر، وَمَحِلُّ نَظَر ، وَفِيهِ نَظَر، وَفِيهِ كَلام، وَفِيهِ مَوْضِعٌ لِلْقَوْلِ، وَمَوْضِعٌ للنَّقْد، وَمَوْضع للنَّكير.

وَإِنَّهُ لا يَخْلُو مِنْ حَزَازَة، وَلا يَخْلُو مِنْ اِعْتِسَاف، وَمِنْ شَطَط، وَلا يَخْلُو مِنْ مُبَايَنَةٍ لِوَجْهِ الصَّوَابِ.

## ـ وَتَقُولُ:

هَذَا كَلامٌ لَمْ يُرْزَق حَظّه مِنْ التَّثَبُّتِ، وَلَمْ تَتَوَلَّهُ رَوِيَّة صَادِقَة، وَلَمْ يَصْدُرْ عَنْ عِلْمٍ مِنْ التَّخَرُّبِ، وَلَمْ تَتَوَلَّهُ رَوِيَّة صَادِقَة، وَلَمْ يَصْدُرْ عَنْ عِلْمٍ رَاسِخٍ، وَلَمْ يُلْلِهِ عِلْمٌ صَحِيح، وَإِنَّا هُو ضَرْبٌ مِنْ التَّخَرُّسِ، وَضَرْب مِنْ الْخَبْطِ، وَإِنَّهُ مُجَازِف، وَإِنَّهُ لَمُعْتَسِفٌ عَنْ جَادَّة الصَّوَاب، بَعِيد عَنْ مَرْمَى السَّدَادِ، وَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّوَاب مَرَاحِل.

وَهُوَ مَأْتِيٌّ مِنْ وَجْه كَذَا، وَقَدْ كَانَ الْوَجْه أَنْ يُقَالَ كَذَا، وَالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ كَذَا، وَلَوْ قِيلَ فِي مَوْضِعِهِ كَذَا لَكَانَ أَسْلَم، وَكَانَ أَقْرَب إِلَى الصَّوَابِ، وَكَانَ هُـوَ الْوَجْـه، وَهُوَ الصَّوَابُ.

# ـ وَتَقُولُ:

هَذَا كَلامٌ قَدْ حُصِّنَ عَنْ نَظَرِ النَّاقِدِ، وَصُرِفَ عَنْهُ بَصَرُ النَّاقِدِ، وَإِنَّهُ لَكَلامٌ لا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَلا شُبْهَة فِيهِ لِنَاظِر، لا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَلا شُبْهَة فِيهِ لِنَاظِر، وَلا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَلا عَائِب،وَلا مُنْكِر،وَلا وَلا مَطْعَن فِيهِ لِغَامِز، وَلا سَبِيل عَلَيْهِ لآخِذ، وَلا عَائِب،وَلا مُنْكِر،وَلا

مُعْتَرِض، وَلا مُتَعَقِّب، وَلا مُنَاقِش، وَلا مُزَيِّف، وَلا مُفَنِّد، وَلا مُنَدِّد، وَلا مُسَوِّئ، وَلا مُخَطِّئ، وَلا مُغَلِّط، وَلا مُوَهِّم، وَلا طَاعِن، ولا قَادِح.

# ھھھھھ ۱۱/۷۹ ـ فَصْلٌ فِي الْجَدَلِ

#### ـ يُقَالُ:

فُلانٌ جَدِل، أَلدٌ، شَدِيد الْمِرَاء، شَدِيد اللِّدَاد، أَلَدٌ الْحِجَاجِ، مَتِين الْحُجَّةِ، قَوِيّ الْحُجَّةِ، وَثِيق الْحُجَّةِ، سَدِيد الْبُرْهَانِ، نَاصِع الْبُرْهَان، ثَاقِب الْبُرْهَان، حَاضِر الحُجَّةِ، وَثِيق الْحُجَّةِ، سَدِيد الْبُرْهَانِ، نَاصِع الْبُرْهَان، ثَاقِب الْبُرْهَان، حَاضِر الدَّلِيلِ، حَسَن الاسْتِدْلالِ، صَحِيح الاسْتِدْلالِ، بَصِير بِمَوَاضِع الْحَقّ، بَصِير بِاسْتِنْبَاطِ اللَّدَلِيلِ، حَسَن الاسْتِدْلالِ، صَحِيح الاسْتِدْلالِ، بَصِير بِمَوَاضِع الْحَقّ، بَصِير بِاسْتِنْبَاطِ اللَّدَلِيلَ، مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ

وَإِنَّهُ لَمِنْ مَشَاهِيرِ الْجَدَلِيِّينَ، وَجِلَّة أَهْلِ النَّظَرِ.

وَقَدْ جَادَلَ خَصْمَهُ، وَمَارَأَهُ، وَنَاظَرَهُ، وَبَاحَثَهُ، وَنَاقَشَـهُ، وَمَاتَنَـه، وَحَاجَّـهُ، وَلاجَّـهُ، وَلادَّه.

وَإِنَّهُ لَيُجَادِل عَنْ نَفْسِهِ، وَيُحَاجٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ نَزَعَ بِحُجَّتِهِ، وَأَدْلَى بِحُجَّتِهِ، وَصَدَع بِحُجَّتِهِ. وَاحْتَجَّ عَلَى خَصْمِهِ بِحُجَّةٍ شَهْبَاءَ، وَحُجَّة بَتْرَاء، وَحُجَّة دَامِغَة، وَجَاءهُ بِالدَّلِيلِ الْمُقْنَع، وَالدَّلِيلِ الْمُفْحِم، وَالدَّلِيلِ الْفَاصِل، وَالْبُرْهَان الْقَيِّم.

وَأَيَّدَ قَوْله بِالْحُجَجِ الْقَوَاطِع، وَالْبَيِّنَات النَّوَاصِع، وَالأَدِلَّة اللَّوَامِع، وَالْبَرَاهِين السَّوَاطع. وَأَثْبَتَ رَأْيَهُ بِالأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ، وَالْحُجَجِ اللائِحَة، وَالْبَيِّنَاتِ النَّوَاهِض، وَالْبَيِّنَاتِ النَّوَاهِض، وَالْبَيِّنَاتِ الْمُسَلَّمَة، وَالْحُجَجِ الْمُلْزِمَة، وَاسْتَظْهَرَ عَلَى خَصْمِهِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَأَيَّدَ مَلْهُ مَا لُحُجَجِ الْمُعْقُولِ وَالْمَنْقُول، وَأَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِ النُّصُوصَ الصَّرِيحَة، وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بنُصُوصِ الأَثْبَات.

وَكَانَتْ حُجَّته الْعَالِيَة، وَحُجَّته الْعُلْيَا.

وَقَدْ نَضَحَ عَنْ نَفْسِهِ، وَتَلَقَّى دَعْوَاهُ بِثَبَتهَا، وَجَاءَ بِنَفَذ كَلامه، وَخَرَجَ مِـنْ عُهْـدَة مَـا قَالَهُ، وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَة مَا أُخِذَ عَلَيْهِ، وَأَثْبَتَ قَوْلَه مِنْ طَرِيق الْبُرْهَان.

وَقَدْ أَبْكَم خَصْمَهُ، وَأَفْحَمَهُ، وَقَطَعَهُ، وَخَطَمَهُ، وَخَصَمَه، وَحَجَّهُ، وَقَرَعَهُ بِالْحَقِّ، وَقَرَعَهُ بِالْحَقِّ، وَقَرَحَهُ بِالْحَقِّ، وَدَحَضَ حُجَّتَهُ، وَأَدْحَضَهَا، وَدَفَعَ قَوْله، وَدَفَعَ اِسْتِدْلالَهُ، وَزَيَّ فَ وَقَرَحَهُ بِالْحَقِّ، وَدَخَضَ عَلَيْهِ، وَأَجَرّ لِسَانَه، وَبَهَرَهُ، وَبَرَعَهُ، وَقَهَرَهُ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ، وَفَلَّجَ بُرْهَانَهُ، وَرَمَاهُ بِسُكَاتِه، وَبِصُمَاتِه، وَرَمَاهُ بِقَاصِمَةِ عَلَيْهِ، وَاسْتَطَالَ عَلَيْهِ، وَأُدِيلَ مِنْهُ، وَرَمَاهُ بِسُكَاتِه، وَبِصُمَاتِه، وَرَمَاهُ بِقَاصِمَةِ الظَّهْرِ، وَرَمَاهُ بِثَالِثَة الأَثَافِيّ، وَرَمَاهُ بِأَقْحَاف رَأْسه، وَتَرَكَهُ مُعْتَقَل اللِّسَان،وَرَدَّ مِنْ سَامِي طَرْفِهِ، وَرَدَّهُ صَاغِراً قَمِيئاً، وَكَأَثَا أَفْرَغَ عَلَيْهِ ذَنُوباً.

وَإِنَّهُ لَرَجُل أَلَوَى، بَعِيد الْمُسْتَمَرّ، ثَبْت الْغَدَر، شَدِيد الْعَارِضَةِ، غَرْب اللِّسَانِ، طَوِيل النَّفَسِ فِي الْبَحْثِ، بَعِيد غَوْر الْحُجَّة، وَبِعِيد نَبَط الْحُجَّة، وَإِنَّهُ لَيَضَع لِسَانهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَمْ أَجِدْ فِيمَنْ عَبَرَ وَغَبَرَ أَبْسَط مِنْهُ لِسَاناً، وَلا أَحْضَر ذِهْناً، وَلا أَحْنَ بِحُجَّة، وَلا أَقْدَر عَلَى كَلام، وَإِنَّهُ لَيَتَقَلَّب بَيْن أَحْنَاء الْحَقّ، وَإِنَّهُ لَيَلُوِي أَعْنَاقَ الرِّجَال.

## ـ وَتَقُولُ:

هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْيَقِين، وَالْحَقِّ الصَّابِح، وَالْحَقِّ الصُّرَاح، وَالْحَقِّ الْمُبِين، وَقَدْ سَفَرَ الْحَقِّ، وَحَصْحَصَ الْحَقُّ، وَصَرَّح الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وَتَبَيَّنَ وَجْه السَّدَاد، وَوَضَحَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْن، وَانْكَشَفَ قِنَاعِ الشَّكِّ عَنْ مُحْيًّا الْيَقِين.

وَإِنَّهُ لأَمْرِ لا مِرْيَةَ فِيهِ، وَلا مِرَاء فِيهِ، وَلا رَيْبَ فِي صِحَّتِهِ، وَلا مَوْضِعَ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ، وَلا مَسْاغَ لِلشَّكِّ، وَهَذَا أَمْرِ لا يَخْتَلِفُ فِيهِ اِثْنَانِ، وَلا يَتَمَارَى فِيهِ عَاقِل، وَإِنَّهُ لَمَعْلُوم فِي بَدَائِهِ الْعُقُول، وَقَدْ تَنَاصَرَتْ عَلَيْهِ الْحُجَج، وَقَامَ عَلَيْهِ بُرْهَانُ الْعَقْلِ، وَصَحَّحَهُ الْقِيَاس، وَأَيَّدَهُ الْوجْدَان، وَنَطَقَتْ بِصِحَّتِهِ الدَّلائِل.

# ـ وَتَقُولُ فِي خِلافِ ذَلِكَ:

فُلان ضَعِيف الْحِجَاجِ، ضَعِيف الْحُجَّةِ، سَقِيم الْبُرْهَان، رَكِيك الْبُرْهَانِ، وَاهِن الدَّلِيل، ضَعِيف الْبَصِيرَةِ، مُتَخَلِّف الرَّوِيَّة، بَلِيد الْفِكْرِ، خَامِد الـذِّهْن، قَصِير بَاع الْحُجَّة، أَلْكَن لسَان الْحُجَّة.

وَهَذَا قَوْل مَدْفُوع، وَقَوْل مَرْدُود، وَقَوْل لا يَنْهَضُ، وَقَوْل لا يُسْمَعُ، وَإِنَّهُ لَقَوْل ضَعِيف السَّنَد، وَاهِي الدَّلِيل، بَارِز عَنْ ظِلّ الصِّحَّة، بَعِيد عَنْ شُبَه الصِّحَّة، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْحَقِّ، وَلا يَتَمَثَّلُ فِيهِ شِبْه الْحَقِّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْحَقِّ ظِلّ، وَهَذَا أَمْر ظَاهِر الْبُطْلان، وأَمْر لا تُعْقَل صِحَّتُهُ، وَلا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيل، وَلا تُؤيِّدُهُ حُجَّة، وَلا يَنْهَضُ فِيهِ بُرْهَان، وَلا يَثْبُتُ عَلَى النَّظَر.

# ـ وَتَقُولُ:

قَدْ بَرِمَ الرَّجُلُ بِحُجَّتِهِ: إِذَا لَمْ تَحْضُرْهُ.

وَقَدْ أَبْدَعَتْ حُجَّته: أَيْ ضَعُفَتْ.

وَهَذِهِ حُجَّة وَاهِيَة، وَوَاهِنَة، وَإِنَّ حُجَّتَهُ لأَوْهَى مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَى مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَى مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَى مِنْ خَيْط بَاطِل، وَمِنْ شَبَحٍ بَاطِلٍ، وَهَذِهِ حُجَّة بَاطِلَة، وَحُجَّة دَاحِضَة، وَقَدْ دَحَضْت حُجَّتهُ، وَانْتَقَضَ عَلَيْهِ بُرْهَانه، وَتَقَوَّضَتْ دَعَائِم بُرْهَانه.

# ـ وَتَقُولُ:

قَدْ اِنْقَطَعَ الرَّجُلُ، وَنُزِفَ ـ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ـ، وَأَنْزَف إِنْزَافاً، وَأَبْلَس إِبْلاساً: إِذَا اِنْقَطَعَتْ حُجَّته.

وَإِنَّهُ لأَجْذَم الْحُجَّة: أَي مُنْقَطِعهَا.

## ـ وَتَقُولُ:

هَـذِهِ أَقْوَال مُتَدَافِعَـة، وَحُجَج مُتَخَاذِلَـة، وَأَدِلَّـة مُتَعَارِضَـة، وَبَيِّنَـات مُتَنَاقِضَـة، لا تَتَجَارَى فِي حَلْبَة، وَلا تَتَسَايَرُ إِلَى غَايَة، وَإِنَّهَا لَيُصَادِم بَعْضُهَا بَعْضَـاً، وَيُجَـادِل بَعْضهَا بَعْضاً، وَيَقْدَح بَعْضهَا فِي بَعْض، وَيَدْفَع بَعْضهَا فِي صَدْر بَعْض.

وَفُلانٌ مُمَاحِكٌ، مُتَعَنِّت، سَيِّئ اللِّجَاج، صَلِف الْمِرَاء، صَلِف الْحِجَاج، عُلَارِي فِي الْبَاطِلِ، وَلا تَرَاهُ إِلا مُعَانِداً، أَوْ مُكَابِراً، أَوْ مُغَالِطاً، أَوْ مُشَاغِياً. أَوْ مُشَاغِياً. أَوْ مُشَاغِياً.

#### 

١٢/٨٠ ـ فَصْلٌ فِي الْقِرَاءةِ

ـ يُقَالُ:

قَرَأْتِ الْكِتَابَ، وَاقْتَرَأْتُهُ، وَتَلَوْته، وَطَالَعْته، وَتَصَفَّحْته، وَفُلان قَارِئ مِنْ قَوْمٍ قُرَّاءٍ، وَهُوَ قَارِئٌ مُجَوِّدٌ، وَقَدْ جَوَّدَ قِرَاءَتَهُ، وَإِنَّهُ لَحَسَن التَّجْوِيدِ، حَسَن اللَّفْظِ، حَسَن اللَّفْظ، حَسَن اللَّفْظ، بَلِيل اللِّسَان، حَسَن أَدَاءِ الْإِبَانَةِ، سَلِس الْمَنْطِق، بَيِّن الْمَنْطِق، مُشْبَع اللَّفْظ، بَلِيل اللِّسَان، حَسَن أَدَاءِ الْحُرُوفِ، حَسَن التَّحْقِيقِ، مَلِيح النَّبْر وَالإِرْسَال، مُحْكَم التَّرْقِيق وَالتَّفْخِيم، لا الْحُرُوفِ، حَسَن التَّحْقِيقِ، مَلِيح النَّبْر وَالإِرْسَال، مُحْكَم التَّرْقِيق وَالتَّفْخِيم، لا يَتَقَعَّرُ فِي لَفْظِهِ، وَلا يَتَنَطَّعُ، وَلا يَتَعَمَّقُ، وَلا يَتَمَطَّقُ، وَلا يَتَفَيْهَ قُ، وَلا يَتَشَدَّقُ، وَلا يَتَمَلَّ وَلا يَتَفَيْهَ قُ، وَلا يَتَفَيْهَ وَلا يَتَشَدَّقُ،

ـ وَيُقَالُ:

حَدَرَ قِرَاءَته، وَحَدَرَ فِيهَا: إِذَا أَسْرَعَ فِيهَا وَتَابَعَهَا.

وَتَرَسَّل فِي قِرَاءَتِهِ، وَرَسَّل تَرْسِيلاً، وَرَتَّلَهَا، وَتَرَتَّلَ فِيهَا: إِذَا تَمَهَّلَ فِيهَا وَحَقَّقَ الْحُرُوف وَالْحَرَكَات.

وَجَهَر بِقِرَاءَتِهِ: إِذَا رَفَعَ صَوْته بِهَا.

وَخَفَتَ بِقِرَاءَتِهِ، وَخَافَتْ، وَتَخَافَت:إِذَا خَفَضَ صَوْته.

وَعَبَرَ الْكِتَابَ: إِذَا تَدَبَّرَهُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْته بِقِرَاءَتِهِ.

وَاسْتَعْجَمَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءةُ: إِذَا لَمْ يَقْدِر عَلَيْهَا لِغَلَبَةِ النُّعَاس عَلَيْهِ.

ـ وَيُقَالُ:

نَادَ الْقَارِئُ يَنُودُ نَوَدَاناً: إِذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ وَأَكْتَافَهُ فِي الْقِرَاءةِ.

ـ وَتَقُولُ:

مَا فُلان بِقَارِئ، وَإِنَّهُ لَرَجُل أُمِّيّ، وَفِيهِ أُمِّيَّةٌ.

مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَّة 
عصصص

# ١٣/٨١ ـ فَصْلٌ فِي الْخَـطِّ

## ـ يُقَالُ:

خَطَّ الْكَلِمَة، وَكَتَبَهَا، وَرَسَمَهَا، وَرَقَمَهَا، وَصَوَّرَهَا، وَكَتَبِ الصَّحِيفَة، وَسَطَرَهَا، وَسَطَّرَهَا، وَرَقَّمَهَا، وَهََّقَهَا، وَدَبَّجَهَا، وَوَشًّاهَا، وَطَرَّزَهَا، وَرَقَشَهَا، وَحَبَّرَهَا.

وَقَـدْ كَتَـبَ كَـذَا سَـطْراً، وَهُـوَ مُسْتَوِي الأَسْطُر، وَمُعْتَـدِلُ الأَسْطُرِ، وَالسُّـطُورِ، وَالسَّلاسِل.

وَإِنَّهُ لَجَيِّدُ الْخَطِّ، حَسَن الْخَطِّ، جَمِيل الْخَطِّ، أَنِيق الرَّسْمِ، مُحْكَم التَّصْوِيرِ. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْرَعِ الْكَتَبَة، وَأَلْبَقِهِمْ، وَمِنْ أَلْطَفِهِمْ ذَوْقاً، وَأَجْرَاهُمْ قَلَماً، وَأَنْقَاهُمْ صَحِيفَة، وَأَجْمَلِهِمْ رُقْعَة، وَأَصَحِّهِمْ رَسْماً، وَأَبْدَعِهِمْ تَصْوِيراً، وَقَدْ جَوَّدَ خَطَّهُ، وَتَأَنَّقَ فِيهِ، وَتَنَوَّقَ، وَمَا أَحْسَنَ مَرَاعِفَ أَقْلامِه، وَمَقَاطِر أَقْلامه. وَفُلانٌ كَأَنَّ خَطَّهُ الْوَشْم فِي الْمَعَاصِم، وَالْوَشْم فِي الأَصْدَاغِ، وَكَأَنَّ سُطُورَهُ سَبَائِك الرِّيَاض، وَكَأَنَّهَا الْوَشْمِ أَلْ الْمُوشِيَة، وَكَأَنَّ سُطُورَهُ سَبَائِك الْفِضَّةِ، وَسَلاسِل الْعِقْيَان، وَكَأَنَّهَا قَلائِدُ السَّبَج، وَكَأَنَّ حُرُوفَهُ قِطَع الْفُسَيْفِسَاء، وَكَأَنَّ سَوَاد الْعِذَارِ عَلَى صَفَحَاتِ الْخُدُودِ، وَكَأَنَّ نُقَطَهُ الْخِيلانِ فِي وَكَأَنَّ سَوَاد الْعِذَارِ عَلَى صَفَحَاتِ الْخُدُودِ، وَكَأَنَّ نُقَطَهُ الْخِيلانِ فِي وَكَأَنَّ سَوَاد أَلْعِذَار عَلَى صَفَحَاتِ الْخُدُودِ، وَكَأَنَّ نُقَطَهُ الْخِيلانِ فِي وَكَأَنَّ سَوَاد أَلْعِذَار عَلَى صَفَحَاتِ الْخُدُودِ، وَكَأَنَّ نُقَطَهُ الْخِيلانِ فِي وَكَأَنَّ سَوَاد أَنْ نُقَطَهُ الْخِيلانِ فِي الْحُومِة الْحِسَان.

# ـ وَيُقَالُ:

رَقَّنَ الْكِتَابِ تَرْقِيناً: إِذَا كَتَبَهُ كِتَابَة حَسَنَة.

وَهَذَا مِنْ كُتُبِ التَّحَاسِينِ: وَهِيَ مَا كُتِبَ بِالتَّأَنُّقِ وَالتَّأَنِّي.

وَفُلانٌ يَمْشُقُ الْخَطِّ: أَيْ يُسْرِعُ فِيهِ،وَ:إِنَّهُ لَيَمْشُق بِقَلَمِهِ ـ وَهُـوَ خِلافُ اِلْتَّحَاسين

وَالْمَشْقُ أَيْضاً: مَدّ الْحُرُوفِ فِي الْكِتَابَةِ ؛َقَدْ مَشَقَ الْحَرْف، وَمَطّه.

وَالْقَرْمَطَةُ بِخِلافِهِ: وَهِيَ أَنْ يُقَارِبَ بَيْنَ الْحُرُوفِ وَالسُّطُورِ.

وَقَـدْ قَرْمَطَ خَطِّه، وَدَامَجَهُ، وَخَنْمَ خَطِّه: إِذَا كَتَبَهُ دَقِيقاً وَقَارَب بَيْنَ سُطُورِهِ.

وَهَـذَا خَـطٌ نَـزِل ـ بِفَـتْحٍ فَكَسْرِــ: إِذَا كَـانَ مُتَلَـزِّزَاً يَقَـعُ مِنْـهُ الشَّيْء الْكَثِيرِ فِي الْقِرْطَاسِ الْيَسِيرِ.

## ـ وَتَقُولُ:

فُلان سَيِّئ الْخَطِّ، رَدِيء الْخَطِّ، سَقِيم الْخَطِّ.

وَإِنَّ فِي خَطِّهِ لَعُهْدَة ـ بِالضَّمِّ ـ: إِذَا لَمْ يُقِمْ حُرُوفَهُ.

وَمَا أَشْبَهَ خَطَّ فُلان بِتَنَاشِير الصِّبْيَانِ: وَهِيَ خُطُوطُهُمْ فِي الْمَكْتَبِ.

وَقَدْ ثَبَّج خَطِّه، وَمَجْمَجَهُ: إِذَا عَمَّاهُ وَتَرَكَ بَيَانه،وَ:فِي خَطِّهِ ثَبَج ـ بِفَتْحَتَيْنِ ـ وَهُوَ خَطٌّ مُمَجْمَجٌ،وَفُلانٌ مَا يُحْسِنُ إِلا الْمَجْمَجَة.

# ـ وَتَقُولُ:

مَحَوْت الْكَلِمَةَ، وَطَرَسْتُهَا: إِذَا أَزَلْت كِتَابَتَهَا.

وَطَلَسْتُهَا، وَطَمَسْتهَا: إِذَا مَحَوْتهَا لِتُفْسِدهَا.

وَحَكَكْتهَا، وَكَشَطْتهَا، وَقَشَطْتهَا، وَجَرَّدْتهَا، وَسَحَفْتهَا، وَسَحَوْتُهَا: إِذَا قَشَرْتهَا بِطَرَف جَلَم وَنَحْوه.

وَطَرَّسْت عَلَى الْكَلِمَةِ تَطْرِيساً : إِذَا أَعَدْت الْكِتَابَة عَلَيْهَا.

ـ وَيُقَالُ:

نَجَلَ الصَّبِيُّ لَوْحِه: إِذَا مَحَاهُ.

وَقَدْ مَسَحَهُ بِالطَّلاسَةِ: وَهِيَ الْخِرْقَةُ يُمْسَحُ بِهَا اللَّوْحِ.

وَخَرَّجَ الصَّبِيُّ لَوْحه: إِذَا تَرَكَ بَعْضه غَيْر مَكْتُوب، وَإِذَا كَتَبْت الْكِتَابَ وَتَرَكْت مَوَاضِع الْفُصُولِ وَالأَبْوَابِ فَهُوَ كِتَابٌ مُخَرَّجٌ، وَهِيَ التَّخَارِيجِ.

ـ وَتَقُولُ:

تَشَعَّثَ رَأْس الْقَلَم: إِذَا إِنْتَفَشَ طَرَفه وَسَاءَ خَطُّهُ.

وَالْتَاثَتْ بِرَأْسِ الْقَلَمِ شَعْرَة: إِذَا عَلِقَتْ بِهِ أَوْ اِلْتَفَّتْ عَلَيْهِ.

وَاهْمَجَّتْ مِنْ الْقَلَمِ نُقْطَة: أَيْ تَرَشَّشَتْ.

وَكَتَبَ فَتَفَشَّى الْحِبْر عَلَى الصَّحِيفَةِ، وَتَشَيَّع فِي الصَّحِيفَةِ: إِذَا كَتَبَ عَلَى وَرَق هَشًّ فَتَمَشَّى الْحِبْر فِيهِ.

ـ وَتَقُولُ:

فُلان يَتَخَيَّرُ الأَقْلامَ، وَالْقَصَبَ، وَالْيَرَاع، وَالْمَرَاقِم.

وَإِنَّهُ لأَكْتَب مَنْ قَبَضَ عَلَى يَرَاعَة، وَأَخَطَّ مَنْ أَجْرَى مُرَقَّماً.

وَهَذَا قَلَم صُلْبِ اللِّيطِ، مُعْتَدِلِ الأُنْبُوبِ، كَثِيفِ الشَّحْمِ.

وَقَلَم أَعْصَل، وَعَصِل: أَي مُعْوَّجٌ.

وَإِنَّ فِيهِ لَدَرْءاً: أَيْ اِعْوجَاجاً.

وَإِنَّ فِيهِ لَنَقَداً \_ بِفَتْحَتَيْنِ \_ وَقَادِحاً: وَهُوَ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ تَأَكُّلِ.

وَقَدْ بَرَيْتِ الْقَلَمَ بِالسِّكِّينِ، وَالْمُدْيَةِ، وَالْجَلَمِ، وَالْمِبْرَاة، وَقَطَطْته عَلَى الْمِقَطّ، وَالْمِقَطَّة.

وَإِنَّهُ لَحَسَنِ الْبِرْيَةِ، سَمِينِ الْجِلْفَةِ، دَقِيقِ السِّنِّ، عَرِيضِ الْقِطَّةِ.

وَفُلان يَكْتُبُ بِالْقَلَمِ الْجَزْمِ :وَهُوَ الْمُسْتَوِي الْقِطَّة.

وَيَكْتُبُ بِالْقَلَمِ الْجَلِيلِ، وَقَلَمِ الثُّلُث، وَيَكْتُبُ بِالْقَلَمِ الدَّقِيقِ.

ـ وَتَقُولُ:

مَسَحْتُ الْقَلَمَ بِالْوَفِيعَةِ:وَهِيَ خِرْقَةٌ يُمْسَحُ بِهَا الْقَلَمِ.

وَجَعَلْتُ الْقَلَمَ فِي الْمِقْلَمَةِ :وَهِيَ وِعَاء الأَقْلام،وَهِيَ الدَّوَاةُ، وَالْمِحْبَرَةُ، وَالنُّونُ.

وَقَدْ أَلاقَ الْكَاتِبُ دَوَاته، وَلاقَهَا: إِذَا جَعَلَ لَهَا لِيقَةً.

وَاجْعَلْ هَذِهِ اللِّيقَة فِي فُرْضَة دَوَاتِي :وَهِيَ مَوْضِعُ الْحِبْرِ مِنْهَا.

وَلاقَ الدَّوَاة أَيْضاً : أَصْلَحَ مِدَادهَا .

وَلاقَتْ هِيَ :صَلَحَتْ.

ـ وَيُقَالُ:

اِلْتَمِس لِي بُوهَة أُلِيق بِهَا دَوَاتِي: وَهِيَ اللِّيقَةُ قَبْلَ أَنْ تُبَلَّ.

وَهُوَ الْمِدَادُ، وَالْحِبْرُ، وَالنَّقْسُ.

وَقَدْ مَدَدْت الدَّوَاة، وَأَمْدَدْتهَا: إِذَا جَعَلْت فِيهَا مِدَاداً.

وَأَمَهْتهَا: إِذَا صَبَبْت فِيهَا مَاء.

وَمَدَدْتَ مِنْ الدَّوَاةِ، وَاسْتَمْدَدْت: إِذَا أَخَذْت مِنْ حِبْرِهَا عَلَى الْقَلَمِ. وَسَأَلْتُهُ مُدَّةَ قَلَم ـ بِالضَّمِّ ـ: وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْقَلَمِ بِالاسْتِمْدَادِ؛فَأَمَدَّنِي. وَكَتَبْت فِي الصَّحِيفَةِ، وَالْوَرَقَةِ، وَالرُّقْعَةِ، وَالطِّرْسِ، وَالْكَاغَدِ، وَالْقِرْطَاسِ، وَالْمُهْرَق، وَالدَّرْجِ، وَالرِّقْ.

وَجَعَلْت الأَوْرَاق فِي الْقَمَاطِرِ، وَالرَّبَائِد.

| مُعْجَمُ المُصْطَلَحَاتِ الإِنْشَائِيَة | لإنشائية | لمصطلحات | معجم |  |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|--|
|-----------------------------------------|----------|----------|------|--|

# حقوق الطبع محفوظة للناشر



للنشر والإنتاج الإعلامي

يحظر نشر أو اقتباس أى جزء من هذا الكتاب إلا بعد الرجوع إلى الناشر

# قائمة المحتويات

| معجم المصطلحات الانشائية   |
|----------------------------|
| تنبية                      |
| بسم الله الرحمن الرحيم     |
| تصدير                      |
| اهداء ٩                    |
| كلمة قبيل الشروع           |
| توطئة                      |
| مقصد                       |
| فصل في السرور والاحزان     |
| فصل في الضحك والبكاء       |
| فصل في الصبر والجذع        |
| فصل في الخوف والامن        |
| فصل في الحياء والوقاحة     |
| فصل في الرقة والقسوة       |
| فصل في الحب والبغض         |
| فصل في المواصلة والقطيعة   |
| فصل في العشق والخلو        |
| فصل في الشوق والسلوان      |
| فصل في الامل ومصايرة       |
| فصل في كرم المحتد ولؤمة    |
| فصل في اشراف الناس وسفلتهم |

| فصل في النباهة والخمول                |
|---------------------------------------|
| فصل في السمو الي المعالي والقعود عنها |
| فصل في التعظيم والاحتقار              |
| فصل في الفخر والمفاخرة                |
| فصل في تقدم الرجل على اقرانة          |
| فصل في التفرد وانقطاع النظير          |
| فصل في العلم والعلماء                 |
| فصل في الادبفصل                       |
| فصل في التاليف.                       |
| فصل في الفصاحة                        |
| فصل في البلاغة                        |
| فصل في الخطابة                        |
| فصل في الكتابة والانشاء               |
| فصل في الشعر                          |
| فصل في النقد                          |
| فصل في الجدل                          |
| فصل في الخط                           |



عزيزي القارئ، هلمّ إلى بحر من المصطلحات والتعبيرات التي كانت من الأدوات الخاصة في أيدي صناع الأدب فن الإنشاء..

فلكل أحيب أسلوبه وتعبيراته الخاصة به، ولا ينبغي لمن أراد أن يدخل عالم هذا الفن أن يغفل الاطلاع على أدوات هؤلاء الأدباء من ألفاظ تساعدنا على فهم ما يكتبون حتى نتقرب أكثر فأكثر من عالمهم المليء بالمتعة والتشويق.



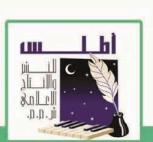